الميلي وستنبي











# السّسَيّد عَبُّدلَلِ سُيّن دَسَتغيبَ



ئىخىتە مۇسكى قىصەيىر

مُوْمِّيَّةُ وَالِكِمَّامِ لِلْمَجْرُمِي "لِلِفَلِهُ عَبِولِلْمَّرِ وَهُ إِلَانَ - مَنْهُ وَاللّهُ ١٤٠٥ ٤٧٧ = ٧٧٤٤٢٨

### تقديم

### بسم الله الرحمن الرحيم

كتـاب ه الغصص العجبيـة ، أكثـر كتب شهيـد الإســــلام آيـة الله السيـــد دستغيب شهرة وإثارة . .

ويرجع ذلك إلى سببين :

١ ـ التأثير السحري للفصة على النفس .

٢ ـ نوعية القصص التي اختارها المؤلف رضوان الله عليه ضمن المنهج
 الذي حدده في مقدمة الكتاب ويتلخص هذا العنهج بما يلي :

أ \_ إبراد القصص التي رأى وقائعها أو سمعها فوتَّقها وتأكد من صحتها .

ب- إبراد الفصص التي تقوي الإيمان بالغب،ومن الفرودي ان يستحضر القارىء الكريم هذا وهو يقرأ و الفصص المجيبة ، فلا يخالطه الشلك في صححة هذه الفصة أو تلك . . فإن المؤلف يذكر سندكل قصة وتوثيق من رواها له بما لا يدع مجالاً لمثل هذا الشك عادة . . وقد تسأل:

صحيح أن أكثر قصص هذا الكتاب ، كثير النفع ، جمَّ الفـائدة . . ولكن

لماذا بصر المنزلف الشهيد على إيراد تلك الفصص الغربية التي لا تكاد تصدق ؟ أوليس من الضروري أن نخاطب الناس على قدر عقولهم ؟

والحواب: إن الله تعالى - وقد أمرنها بالدعوة إليه سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة .. وأمرنا على لسان وسوله المصطفى ( صلّى الله عليه وآلـه وسلّم ) بمخاطبة الناس على قدر عقولهم - قد ذكر في كتابه المحبد قصصا عجبية وضربية .. بـل أكثر غوابـة وأشـد عجباً من جميع القصص الواردة في هـذا الكتاب ..

يحدثنا جلّت عظمته عن الهدهد الذي قام بمهمة استطلاع أدت إلى التحاق دولة مصيرة النوحيد . .

ويحدثنا سبحـانه . . عــ أهــل الكهف وقد نــاموا ثلاث مائة سنة وازدادوا تســـةً . . ثم يعتوا من مرقدهم . . .

ويحدثنا كذلك عن روح النكتة والظرف عنـد النملة . . فتبسّم « نبي الله سليمان ، ضاحكاً من قولها . .

إلى غير ذلك من القصص الأعجب التي يـذخر بهـا كتاب الله تعـالى إلى ية . .

وأسام هذه المحقيقة ، ندوك ضحالة ما يقال من ضسووة استجمام طرح الفكرة ـ الإسلامية من دوح العصر ا وندوك أن حرصنا ينبغي أن ينصب على انسجام المصر مع دوح الابسلام ، الإيمان بالغيب ، . وهذا لا يتحقق باعتصاد المنفج النجزيكي الإنقائي الذي يحملنا على أن نعوض من الإسلام بعضه . . فننتقي هذا البعض أبما لا يصلم ، دوح العصر ! ، بل يتحقق بعرض الإسلام كما هو . . وهو إيمان بالخيب بكل ما يعنبه هذا الغيب الذي هو الأصل . . . بينما يأتي عالم المنافة في سياقه مرحلة قصيرة يحيط الغيب بكل جوانبها . . وتخضع له كل وانبها . . وتخضع له كل

إن علينا أن نعرض حقائق الإسلام كما هي . . ونحاول تقريبها الى الأذهان بالأساليب العناسبة . . وبهمذا وحده معبـر عن حرصنا على الثقافة الإسلاميــة الأصيلة ثقافة الأخرة والدنيا بدل التركيز على ثقافة الدنيا فقط . . .

ويلمس القارىء عمق البعد التربوي لهـذا المنهج الأصبـل الذي اعتمـده المؤلف رصوان انذ عليه في هذا الكتاب وغيره .

نبقى الإشارة إلى أمرين :

الأول : ضرورة اعتماد القصة محوراً في الشدرس كمحطة استراحــة وجذب . . فإن الفصة تقرّب الفكرة ونوسخهـا ، وتربيح النفس وتلامس شفــاف الغلب . .

ومن أجل ذلك يفضل أن يبوب الخطياء والمدرسون حفظهم الله قصص هذا الكتاب وغيره ويوودوا في كل درس ما ينامسه ، للخروج بذلك من جو الرتابة غير المستحسنة . .

الثاني : ألف الشهيد دستغيب هذا الكتاب قبل انتصار النورة الإسلامية . . ومن المطبعي أنه لم يكن بـاسـتطاعتـه آنذاك إبــراد القصص الجهاديــة والــــرريــة فليلاحظ ذلك .

رحم الله شهيميد الإسلام والمعحراب آية الله السيد عبد الحسين دستنهب وأقاض علينا من مركانه . . وجزى الله الأعوين الكويمين المشرجم والنائسر خير الجزاه وإنه ولي الإحسان والحمد لله رب العالمين ,

حسین کوراني ۲۲شعبان ۱٤۱۰هـ

## يست إلله الرَّحْين الرَّحْين

#### المقدمة

# ﴿لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب﴾(١):

لا يخفى على أولي الألباب أن الطبع الإنساني ذو ميل شديد للإطلاع على ماضي الآخرين وقصصهم الويلنة بسماع القصص وقراءتها ، لذا كان في السامي لسوق القصف وونق خاص ، وكان عملاً رسبياً . وفي هذا العصب كذلك فإن أكثر المصحف والمطبوعات تقوم بنقل القصص المثيرة والأساطير الكافئة ، أو ترجمة القصص المطبوعات تقوم بنقل القصص المثيرة والأساطير والعجيب هو أن جميع القراء يعلمون أنها قصص كاذبة وموضوعة ومع ذلك يصغون إليها بإشتياق وولع كامل ، ولبس ذلك إلاً لما أشرنا إليه من صل الإنسان بطبهته إلى القصص والماضي ، في حين يمكن توجه هذه الغزيزة إلى الطريق الصحيح والإستفادة منها على أفضل الوجوه ، فيمكن تابعه هذه الغزيزة إلى الطريق الصحيح والإستفادة الكاملة من هده الغزيزة الى الطريق المسجوح والإستفادة الكاملة من هذه المعرفة الكاملة من هذه المعرفة الكاملة من هذه الغريزة الكاملة من هذه المعرفة الكاملة من هذه الغزيزة الكاملة من هذه الغريزة الكاملة من هذه الغريزة الكاملة من هذه الغريزة الكاملة من هذه الغريزة الكاملة من هذه المعرفة المحديدة الكاملة من هذه الغريزة الكاملة من هذه المعرفة المحديدة الكاملة من هذه المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة منها على أفضل الوجوه ، فيمكن الإستفادة الكاملة من هذه الغريزة المعرفة منها على أفضل الوجوه ، فيمكن الإستفادة الكاملة من هذه الغريزة الإستفادة الكاملة من هذه المعرفة الم

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية : ١١١ .

الغريزة في أخذ العبر وإيفاظ القلوب من نوم الغفلة ، وأخذ العبر والنصائع من ماضي السابقين وقصص الاخرين دون اللجوء إلى التحريف ووضع الفصص الكافية ، فقد ذكر لنا القرآن الكريم الساضي الحقيقي والقصص الواقعية التي جرت على السابقين وكروها في أماكن متعددة منه ، ما جرئ لقوم عاد وثمود وزمن وفرصون لواط ، وحمدانا عن عاقبتهم السية (ا) ، وهمانا للاتماظ بهم والسخد من استحقاق نفس المضويات التي شملتهم ، فقال مكرراً فوقهل من مذكر كه الأولى الالباب (ا) وعبر عن قصة بوصف وإخرته باحسن القصص فقال فرنمن نقص عليك أحسن القصص في (ا) ثم في تحر السورة فوقف للقصص فقال فرنمن نقص عليك أحسن القصص في (ا) ثم في تحر السورة وقفة المناسقة عبرة لافي لإلاباب إلاه اي الحقائق الاعلاق العلاق العالم من من المراس ، والمبدرات العربي العلم المناسقة المحدد أنه ا

وتحدث الفرآن في عدة أساكن منه عن الأنبياه وأحوالهم وصبرهم وتحملهم الصعاب والمصالب ، وتضحياتهم في طريق الوصول إلى مرامهم ، واستقامتهم وتبات أقدامهم في طريق تحقق أهدافهم ، بل ركّز على ذكر الحكم والعبر ضمن هذه القصص وإبراها ، كالترجيه الأختاري العالي نحو الوصول إلى الكمال الإنساني الَّذَي نقله عن لسان لقمان المحكم ضمن وصيته لولده فواذ قال لقمان لإينه وهو بعظه يا بني لا تشوك بالله أن الشرك لظلم عظيم . . . . . با بني انها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في عظيم المساوات أو في الأرض يأت بها ألله ، ان أنه لطيف خبير ، يا بني أتم الصلاة وأمر بالمعمروف وأنه عن المنكر واصير على صا أصابك أن ذلك من عزم والمر بالامعمروف وأنه عن المنكر واصير على صا أصابك أن ذلك من عزم كل

 <sup>(</sup>١) لمعرفة كينبة وعلة هلاك هذه الأقوام ، راجع كتاب حقائق من الفرآن للمؤلف .
 (٢) سورة القمر ، الآية 10 .

<sup>(</sup>٣) الصحيح فاعتبر وا يا أولى الأبصار ، سورة الحشر ، الآية ٢ .

م) (٤) سورة يوسف، الآرة ٣.

مختال فخور ، واقصد في مثبك واغضض من صونك ان أنكر الأصوات الصور التكويتية التي المحبر الأالموريتية التي المحبر الأورانانكير بأسرار الخلق والمحكم في الأمور التكويتية التي تضمنها كفصة النبي موسى والخضر (ع) ( الآية ٥٩-٨٣ سورة الكهف ) وما شابه ذلك من آثار الصدقة والإنفاق في سبيل الله الذي يبينه ضمن قصص أحدى .

إنّ من جملة أسباب تأليف هذه الكتاب كما أشار إليه المؤلف المحترم في مقدمة المعترم في مقدمة المعترم في مقدمة المختصرة هو أن يأخذ الفراء العبر والتنافج الأخلاقية من قصص الآخرين الني تلاثم الطباع الإنساني في مطالعة قصص الآخرين واستحصال التبجة عبر هذا الطبريق . وحسب المصطلح فإن الإتعاظ من القصص أكثر تأثيراً انخاصة إذا التصاف واقعية وصادقة . وصافحة المقالصة المقالفة المقالفة المقالفة والمقالفة المقالفة المقالف

﴿ الذين يؤمنون بالغبب ﴾ (٢) :

الموصوع الآحر اللعهم هو أن أساس الدين الإسلامي المقدس قائم على الموقعة بالإعتقاد باللهبدة والمعاد وسائر الأسور التي لا ترتبط بالحواس البشوية أي الأحرر الغبية ، فكلما صدَّى وآمن الإنسان بالأمور التي هي وراء حواسه كلما قوي إيمانه وقوب من هذام الخالق .

أحد أفضل الطرق التي تنمي الإيمان بالغيب هي الرئيا الصادقة التي تمدك الأمور الخفية بواسطة إتصال الفس الإنسانية بمالم ما وراء الحس ، ويكون لها شاهد صدق في الخارج بدل على إرتباطها بعالم الغيب وليست خيالاً . . . . أ

مُنْ يتمتع بالرؤيا الصادقة يــزددُ إيمانه بالغيب ، ومن يسمع ويصدَّق يــزددْ

<sup>(</sup>١) سورة لقمال ، الابة ١٣٠ و١٦ - ١٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة النقرة ، الأبة ٣٠

إيمانه بالغيب . فإن هذا الكتاب علاوة على اشتماله على رؤى صادقة ووقواهد صدق خارجية ، ينقل رؤى صادقة تتعلق بعصرنا الحاضر وليست موجودة في كتب أخرى ، ومن رأى هذه الرؤيا من صلحاء القرن المماصر وبحمد الله أكثرهم أحياء والقريبون من هؤلاء يعلمون أنهم ليسوا أهل حيل وكذب ، فالقارى، سيطمئن أكثر بأن هناك هالم آخر فوق عالم المادة والطبيعة حتى يصل إلى الإعتقاد بالمعاد وغيره ، ولذا هذا الكتاب مفيد جداً لجهة تقوية العقائد الإسلامية والإبعان بالغيب وما وراء المادة .

# معجزات أهل بيت الرسول (ص) في العصر الحاضر

من جعلة خصوصيات هـذا الكتاب أن أكثر قصصه متعلفة ب يعض معجزات أهل بيت الرسول (ص)، ويزيد من يؤتمساد القارى، على أهـل بيت الرسول (ص)، وتثبت عقيدته بهم أكثر، وتصونه من الوقـرع في حبائـل الاعلام السيء للماكرين ومن الإنحراف عن الصراط المستقيم والمذهب الحق .

منع اليأس وزيادة الأمل بالله :

ومن جملة منافع هذا الكتاب إيضاً أن الشخص مهما كمان يائساً من سعادته أو متأثراً بالمصائب والشدائد فإنه عندما يطالع حمال هؤلاء الاشخاص (أصحاب القصص) فستنغير حاله وسبزداد أمله بالله وسيشناق أكثر إلى لشاء الرحمة الإلهية فيهيء نفسه للسفر المهوَّل الذي ينتظره ويعوَّض عن ماضيه ولا تقضى عليه مضائفة العادية .

في النهاية نأمل أن يستفيد منه كل القراء بشكل أفضل.

السيد هاشم دستغيب

### مقدمة المؤلف

طوال عمري رأيت وسمعت قصصاً من عباد مسالحين وأصحاب تقرئ ويقين ، وكل واحدة من هذه القصص شاهد صدق على الالطاف الإلهية من ظهور الكرامات واستجابة الدعوات ونيل السلوجات والشعادات ورؤية آشار الشوسل بالقرآن المجيد وأهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعليهم الجعمين .

الآن وقد شارف عمري على الانتهاء و جاوزت الخمس والستين،وقواصد الموت من ضعف الغوى وتراكم الأمراض تبشرني بقرب الرحيل إلى جوار الرّب

الصوت من صفحه الفوى وبراهم المعراض بسبوس بحرب حر ال على حال العالم المواهنين ، أودت أن أسطر في همذه الاجراق ما يخطر ببالي من تلك القصص لأغراض منها :

 ١ - اني وان لم اكن من العباد الصالحين لكني أحبهم ، وأحب أن اتحدث عنهم ، وأكتب عنهم ، وأسمع منهم وأواهم .

٢ ـ كما جاء في الحديث و هند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ۽ فأملي أن

تشملني والقراء الأعزاء هذه الرحمة .

٣- بما أن اية قصة من هذه القصص تؤدي إلى نقوية الإيمان بالغيب وترخب القلوب بالعالم الأعلى والتوجه إلى حضرة الخالق ، فسجّلتها ليستغيد منها أولادي وسائر القراء لئلا بيأسوا في الشدائد وليشدوا قلوبهم إلى الخالق القوي ، وليعلموا أن للدعاء والنوسل آثاراً حنمية كما همر السمي في تحصيل مراتب التقوى واليقين والدرجات الإلهبة المتعالية عن الإدارك البشرى .

٤ - عسى أن يطالعها عزيز من بعدي فيعرف بها ربه ويذكره ويحسن حاله
 ويذكر الله فيبيض وجهى الأسود بفضله ورحمته.

المؤلف السيد عبد الحسين دستغيب



سمعت من و السيد محمد الرضوي ۽ قوله : إن مرضاً مستعمياً عرض لخاله و الميرزا إبراهيم المحلاي ۽ حتَّى يشن الاطباء من علاجه ، فطلب منًا نقل خبر مرضه إلى العالم الرياني و الشيخ محمد جواد البيدآبادي ۽ الَّذي كان من أصدفائه ، فارسلنا له برقية إلى أصفهان واخبرناه بعرضه المستعمي ، فأجابنا : على الفور تصدفوا عنه بمبلغ مائي تومان ليشفيه الله بعنايته . ومع أنْ هذا المبلغ آنذاك يعدّ كبيراً إلا انشا جهزناه ووزعناه على الفقراء قشفي و المبرزا ۽ بدها مباشرة .

ثم مرض والميرزاه() مرة اخرى مرضاً شديداً ويشى منه الأطباء ، فبادرت إلى إخبار و البيدةبادي ، ببرقية ، لكنه لم يجب ، حتى تسوفي و الميرزا المحلاتي ، من مرضه هذا ، فعلمت ان سبب عدم إجابته هو حلول الأجبل الحتمي الذي لا يدفع بالصدقة .

<sup>(</sup>١) الميرزا: من كانت والدته هاشمية النسب ووالدء غيرهاشمي

يستفاد من هذه القصة أمران :

الأول: بمكننا بواسطة التصدق عن العريض الإسراع في شفائه ، بل وحثّى تساخير منونه ، ولدينا في هذا المجال الكثير من روايات أهل بيت النبي (ص) التي تتحدّث عن تأثير الصدقات في شفاء المرضى وناخير الموت وإطالة العمو ودفع سبعين قسماً من أقسام البلاء . وهناك مئات الفصص الشاهدة على صحة ذلك ، من يرغب الى الاطلاع عليها فليواجع كتبايي و لألمي، الأعبار للتوسركاني ، و و الكلمة الطية للنوري » .

الثاني: [دا حل الأجل المحنوم وسأكرُ/لفاء الشخص مخالفاً لحكمة الله الحنمية عندها ينعدم أثر الدعاء والصدقة رغم بقاء ثوابهما.



سمعت من و الحاج غلام حسين و المعروف ببائع التبغ قوله : مسعت من و الخيرزا محمد حسن من و الخيرزا محمد حسن الشيرازي و والنف حوله جمع من العلماء الكبار وقالوا له اعتكف جماعة لدى الشيراذي و والنف حوله جمع من العلماء الكبار وقالوا له اعتكف جماعة لدى سماعهم خير مرضك وفي كل المشاهد المبئرة والأماكن المباركة وخاصة في حرم سيد الشهاء (ع) ومسجد الكوفة للدعاء لك وسؤال الله ششاءك ، ودفعوا المستدقات الكبيرة ظلباً لسلامتك ، ونحن على يقين من أن الله ميشفيك ببركة هذه الادهاء والصداقات ويقيك ذخراً للمسلمين .

بعد أن سمع و الميرزا ، اقوالهم هذه قال : ينا من لا ترد حكمته الوسائل .

وكأنه ألهم أن أجله المحتوم حان وعليه التلبية ، وبالفعل كان ذلك .



قال العالم المحترم وصدر الدين المحلاتي ، حفيد و الميرزا الكبير ، في كتاب له : كنّا مدعوين مع بعض العلماء في منزل و شيخ الإسلام الشيرازي ، في النجف الأشرف وكان و الشيخ محمد كناظم الشيرازي ، حماضراً فضال : رافقت و الميرزا الكبير ، في سفر له إلى شيراز وكان عندما يحمل الليل وقهدا الفاظة يجلس و الميرزا الكبير ، وحيداً في خيمة خاصة به يقضي فيها ساعة وحيداً في الظلام لا يستقبل أحداً .

سالته ذات مرة : ماذا نفعل في هذه الساعة ؟ فقال : ساخبرك في شيراز . وعندما وصلنا شيراز قال : خصصت لنفسي ساعة أحاسب فيها نفسي عن أعمال يومي فإن فعلت سوءاً قمت لجبرانه وإستغفرت ، وإنَّ وفقت لعمل حـنٍ شكرت الله الذي وفقتي للقيام به .

...

ثم بادر و شيخ الإسلام الشبرازي » فغال : أنا رأيت من و العيوزا الكبير » مـا هو أعجب من ذلك ، فعندما سال المـاء من احدى عينيـه وكان الـطبيب يعالجه ، سافرت حينها إلى العتبات المقدسة ومكة المكرمة ، وبعد عودتي من سفري ذهبت لعبادته فسالته عن حاله ، فشكر الله وأثنى عليه ، ولكني أحسست أن الله لم يزل لكنه يخفيه عترفرجوته أن يصارحني فطلب عني أن أقسم أن لا أحدُّث أحدًا مادام طبيبه حياً ، وكان طبيه مسلماً ذا عقيدة حسنة ، فأقسمت له فقال : عندما أجرى لي الطبيب المعلية علمت أنه أخطأ وعميت عيني ، لكني لو قلت ذلك حينها لسلبت ثقة الناس عده ولعلهم الهانوه ، لذا أظهرت وضاي عن العملية التي أجراها ولم آثل له إني فقلت بصري بها .

ثم انه عندما سال الماء من عينه الأخرى أحضروا له طبيباً إنجليزهاً وأصروا ان يعالج له كلتا عينيه ، لكنه رفض وقال : هذا الطبيب المسيحي يعلم أني عالم دين إسلامي ، ولن أرضى أن يقال عالج عينه لدى طبيب مسلم فعميت ، وعالجها طبيب مسيحي فاصلحها . فصرف نظره عن علاجها. لا ثم ويعد معالجة عينه الأخرى بشهرين أو ثلاثة توفي ، وكان البعض يعتقد أن الطبيب المسيحي هينة الأخرى بشهرين أو ثلاثة توفي ، وكان البعض يعتقد أن الطبيب المسيحي هينة الذى سمّه فعات .

وقيال و العبيرزا إسمياعيل الكيازروني :: شيرع د العبيرزا الكبير : ساعة احتضاره بتلاوة الأيات الأخيرة من سورة الحشر وكررها عدة مرات حتى فاضت روحه الطاهرة وهو ينلو الأية فهمو ألله ألذي لا إله إلا هو العلك القدوس السلام (١) وارتحل معها إلى العالم العلوي .

السعادة كل السعادة في أن يشغل اللسان والقلب في آخر لحظات العمر يذكر الله ويموت على هذه الحال ، فهذه أمنية أهل الإيمان جميعاً وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . اللهم أجعل خاتمة أمرنا خيراً بجماء محمد وآله الطاهرين (ص) .

١١) سورة الحشر ، الآية: ٢٣ - ٢٤.



نقىل و السيد الرضوي ، أن و الشيخ البيدآبيادي ، وهو في طريقه إلى المدينة المدورة مرًّ بمدينة شيراز ، وبغي فيها مدة شهرين مقيماً في منزل و علي أكبر مغارة ، وكان بقيم صلاة الجماعة في نفس المنزل ، ويدرك فيض وجوده جمع من الخواص .

وفي إحدى اللبالي وجب على غسل الجنابة ، فخرجت من بيني قاصلاً الحمام وفي طريقه الحمام وفي طريقه الحمام وفي طريقه للفاء الشيخ الهيدة الإسلام ، في طريقه للفاء الشيخ الهيدة سوياً للقاء مصاحة الشيخ ، فاستحيت أن أقول له إني ذاهب إلى الحمام ، فوافقت على الذهاب معه وفلت في نفسي أذهب للسلام على الشيخ ثم أذهب إلى الحمام فما زال الوقت على المتخانا على الشيخ سوياً فصافحه زميلي وجلس المتقدمت لمصافحة بدوري فهمس في أذني وقال : الحمام أكثر ضرورة .

إرتجفت لاطلاعه على حـالي وخرجت خجـلًا فناداني زميلي : إلى أين

تذهب ؟ فقال له و البيدآبادي ه : دعه يذهب فلديه عمل أكثر ضرورة .

يستفاد من هذه القصة أن حدث الجنابة وسائر الأحداث ليست من الأمور الإعتبادية المحضة التي قرر لها الشارع أحكاماً كما يتصوره بعض أهل العلم ، بل إنّ الأحداث الصوجة للفسل أو الوضوه وخاصة الجنابية هي من الأمور المحقيقة والواقعية ، أي أنه يعرض على الروح منها نوع من القارة والوساحة الطفلة ألي لا يتناسب حالها مع الصلاة الأولى من مناجاة وحضور لذى حضرة الباري ، وتبطل معها الصلاة ، وإذا كانت حدثاً أكبر كالعبائة والحيض فيحرم مهها التوقف في المساجد ومس خط القرآن الكريم ، ويسبب همله القذاوات المعنية بكره معها الأكل والذي ونلاوة أكثر من سبح آيات من القرآن وحضور محمول الشخص المحتضر ( لأن عند احتضاره بحاجة ماسة إلى لقاء ملائكة الرحمة التي تغر من قذارة الجنابة والحيض ال

بعض العباد الخلص الذين اهتموا بمجاهمة انفسهم وروضوهما رياضة شرعية من ألف عليهم بقلب نير مامور بإدراك معا وراء الحس يمكنهم من ادارك هذه القذارات كما أدرك ذلك و البيدآبادي ، .

\* \* \*

نظائر هذه القصة كثيرة، من جملة ذلك ما نقله المرحوم التنكابني في كتاب و قصص الملماء و نقلًا عن و السيد هبد الكريم اللاهيجي و الذي قال : قال أبي انه كان يعرس العلوم الدينية في العتبات العاليات وكان و السيد باقمر وحيد الهيهاني ، يقضي آخر سني عمره وقد أوقف تدريسه بسبب كهولته ، لكته كان بعقد جلسة شرح اللممة يحضرها العلاب بقصد التبرك ، وفي أحد الأيام احتلمت وضائتي الصلاة وحان وقت درس و الهيهاني ، ، فضررت اللماب لتحصيل الدرس طالما لم يغنني بعد ولأنهب من هناك إلى الحمام لأغنسل . فدخلت مجلسه وعندما حضر الأستاذ نظر إلى أطراف المجلس بهجة وبشاشة ، ثم فجأة ظهرت على وجهه آثار الهم والذم فقال : ليس هناك درس اليدوم وليعد كل منكم إلى منزله . فنهض الجميع وهمت بالخروج بدوي فقال لي : إجلس . فجلست وبعد أن تحرج الجميع ولم يبق منهم أحد صواي قال لي : حيث جلست يوجد مبلغ من المال تحت البساط خلم واذهب راغسل ولا تحضر بعد الان في مجلس كهذا وأنت جنب .

\* \* \*

ومن جملة ذلك أيضاً ما نقل في كتاب د مستدرك الوسائل ، ج ٣ ، س ا \* غ نقل المؤلف عن حالات صاحب المقامات والكوامات د السيد محمد باتحر القرويني ، فقال : عام ١٣٤٦ مع حل بالنجف الأشرف مرض الطاعون الشديد ، فقتك باربعين ألف شخص نفرينا ، وهرب من استطاع الهرب ما عدا د السيد الفترويني ، ألسذي كان قسد رأى في مناسمة قبل حلول الصرض أمير المؤمنين (ع) يخبره به ويقول له : بك سيختم يا ولدي . أي الك ستكون أخر من يفتك به الطاعون ، وبالفعل مكذا كان فقد انتهى الطاعون بوفاة السيد ست .

وكان السيد يقضي طوال يومه في هذه المدة في الصحن الشريف مشغولاً بالصلاة على أموات الطاعون ، وكلف جمعاً بجمع الجنائز بعد تفسيل الأموات وتكفينهم والاتيان بهم إلى الصحن ليصلي عليهم، وكلف أخرين بدنهم ، وبينما هو كذلك إذ أن عجوز أعجمي من الأخيار المجاورين للنجف الأسرف ونظر إلى السيد وبكى وكانه يروم منه حاجة ولا تصل باده إليه ، فلما رأه السيد قال في سله عن حاجته ، فسالته فقال : إذا حل أجلي في هذه الايام فامنتي أن يصلي عليًّ السيد بانفراد ( فقد كان السيد يصلي على عدة جنائز سوياً لكثرتها ) فتقلت حاجته للسيد فوهده بذلك . وفي اليوم النالي أتى شاب وهو يبكي وقال : أنا إبن ذلك العجوز وقد حلّ به الطاعون اليوم وأرسلني ليزوره جناب السيد .

هم السيد بالرحيل إليه وكلف السيد العاملي بالنيابة عنه للصلاة على الجنائز، وذهب لعيادة الرجل وذهب معه جمع ، وفي الطريق خرج رجل صالح من بيته ، ولما رأى السيد والجمع معه سألني إلى أبن يذهبون ؟ فقلت لعيادة في ولان ، فقال أدهب معكم لأناب على عيادته .

ما ان دخل السيد على المريض حتى سرً المريض كثيراً وأظهر محبته ومسرته لمن حضروا مع السيد لعيادت ، وعندما وصل دور ذلك الرجل الصالح الذي النحق بنا فسأم عليه تشر شكل المريض وأخذ يشير إليه بيده وراسم أن أشيرج ، وأشار إلى إيته أن يخرجه من هنا ، فتعجب الحاضرون وتحيروا لأنه لم يكن بينها ممرفة سابقة .

خرج الرحل وبعد ماذ عاد ، هذه المرة نظر إليه المعريض وتبسَّم وأظهر رضاه ومسرته منه . وعندما خرجنا جميهاً سالت الرجل عن ذلك فقال : كنت جناً فخرجت من بيتي قاصداً الحمام فرايتكم فقلت أذهب معكم ثم أعود إلى الحمام ، وعندما دخلت على الرجل ورايت تنفره مني علمت أن ذلك من أثر جنائي ، فخرجت واغتملت وعدت ، ورايتم كيف أحيني وسرَّ بي .

#### \* \* \*

صاحب كتاب مستدرك الوسائل بعد نقله القصة المجيبة هذه قبال: في هذه القصة تصديق وجدائي لعا ورد في الشرع المقدس من الأسرار الغيبية من كراهية دخول الجنب والحائض على المحتضر .



الفاضل المحقق الشيخ و محمود مجتهد الشيرازي ء نقل عن السيد و محمد علي الرياضة الشرعة ومجاهدة النفس قوله : عندما كنت طالباً أدرس العلوم الدينية في النجف الأشرف كان متداولاً عبن الطلاب ان رجلاً بمعل في رتق السلاب عند باب مقام أمير المؤمنين (ع) المسمى بباب الطوسي وانه تطوى له الأرض ، وانه كل لهلة جمعة يصلي صلاة المغرب في مقام الإمام المهدي (ع) في وادي السلام بالنجف ، ويصلي صلاة العناء في حرم سيد الشهداء (ع) بكربلاء في حين أن المسافة بين النجف وكربلاء تعادل ٧٠ كيلومتراً وتحداج لمدة يدومين مشياً. فاردت أن أتحقق من الاسر واتبقن منه ، فاشدات أتردد على هذا الرجل الصالح حتى وافقت واستحكمت علاقتي به ، وفي يوم الأربعاء طلبت من أحد زملاني الطلاب مسن واستحكمت علاقتي به ، وفي يوم الأربعاء طلبت من أحد زملاني الطلاب مسن الرباء الله البرياء الحيارة لينظر هيل سيري

فذهب زميلي إلى كربلاء ، وعند غروب يوم الخميس أتيت رقيقي الرجل

وأظهرت له تأثري وقلقي .

فقال : ما يك ؟

قلت : عندي أمر مهم أريد نقله لزميلي فـــلان ، لكنه مـــع الأسف ذهب إلى كوبلاء ، ولا يمكنني الوصول إليه .

قال إذن أكتب ما تريد وسيصله هذه الليلة بقدرة الله القادر .

فكتيت رسالة واعطيته إياها . أخذها مني وتوجه إلى وادي السلام ولـم أره يعدها . حتى كان يوم السبت عاد زميلي وسلمني رسالتي وقال : حضر الرجل ليلة الجمعة عند صلاة العشاء وسلمني رسالتك .

عندها تيقّنت بخبر طيّ الأرض له \_ فقررت أن أطلب منه إرشـــادي لطي الأرض مثله .

فدعوته إلى بيتي وبعد تناول عشاء متواضع خرجنا إلى الشرفة حيث كان الجمر حاراً، وبدت لنا قبة مقام أمير المؤمنين (ع) ، فقلت له : همدفي من وموتك هو اني تيقّمت بطئ الأرض لك والرسالة التي أعطيتك إيماها كمانت بهدف التأكد من ذلك ، لذا أرجو منك إرشادي لأنال ذلك .

ما ان صمع الرجل كلامي هذا حتى صرخ وسقط مغشياً على الأرض ، وأصبح جسده كالخشبة ، فأرعبني وظننت أنه مات ، لكنه بعد فترة إستيقظ وقال لي : أيها السيد كل ما لدينا هو من هذا ( مشيراً إلى تبة أمير المؤمنين (ع) ) وكل ما تبقيه فاطلبه منه . قال كلامه هذا وذهب ولم يشاهده أحد في النجف سعدها إبداً .

\*\*\*

هـذه القصة سمعتهـا من عدة علمـاء كبار أخـرين كلهم نقل عن السيـد الرشتي . عسى أن لا يتعجب القاري، العزيز أو يصعب عليه تصديق هذه القصة لأن طي الأرض ليس أمرأ صعباً لانباع ومريدي الائمة الطاهوين ، ولهذه الفصة نظائر ذكرت في كتب الروايات \_

من جملتها ما جاه في المجلد الحادي عشر من كتاب و بحمار الانوار ؛
عند ذكره لاحوال الإمام الكاظم (ع) ما نقل عن و علي بن يقطين ، الذي كان
وئيس وزراء همارون الرشيد وكمان من الإنباع الخالصين لملاسلم (ع) وكمان
وئيس وزراء همارون الرشيد وكمان من الإنباع الخالصين لملاسلم (ع) وكمان
و إسراهيم الجمال الكوفي ، خانفاً ومنزهجاً من ابن يتطين على الماما أهمامان ومال
يقطي على الإمام الكاظم (ع) في العليبة المعنورة لم يعوه الإمام أهمامان ومال
له : أن أرضى عنك ما دام إبراهيم لم يوض عنك .

فقال: إبراهيم في الكوفة وأنا في المدينة .

فنقله الإمام (ع) بمعحرة من المدينة إلى الكوفة وجعله أمام بيت إبراهيم في لحظة واحدة . فنادى إبراهيم ، حرج إبراهيم فوجد إبن يقطين حيران وسرد له ما حصل وطلب منه ان يرضى عنه ووضع وجهه على الأرض واقسم على إبراهيم أن يضع قدمه على وجه إبن يقطين ليرضى إمامه عنه ، بعدها عاد في لحظة واحدة إلى المدينة ليجد المامه راضياعه .

ومثل ذلك عندما نقل الإمام الجواد (ع) خادم مسجد رأمس العسين (ع) في الشام في ليلة واحدة من دمشق إلى الكوفة تم إلى المطدينة المستورة ثم إلى العسجد الحرام سكة المكرمة ثم اعاده إلى الشام . ونظائر ذلك كثيرة.



سمعت من الشيخ و محمود مجتهد الشيرازي ء أيضاً قوله : في النجف الأشرف كان الشيخ و محمد حسين قمشة و من الفضلاء وكان معروفا بالمبعوث من القر، وصبب هذه التسمية كما نقل لي بنف أنه عندما كان في سن ١٨ عما في مدينة و قمشة و أصبب بعرض الحصبة ، واشتد عليه العرض يوماً بعد يوم ، وقد كان فصل العنب ، ووضع أعمله عنباً كثيراً في غرفته فكان يأكل منه دون علم أحد ، فاشتد عليه العرض كثيراً حتى مات .

فبكى عليه الحاضرون ، وعندما انت أمه وراته ميناً قالت للحاضرين : اتركوا جنازة ولدي حتى أعود . وأخلت القرآن وخرجت إلى السطح ، وشرعت بالنضرع إلى الله ، وجملت القرآن الكريم وسيد الشهداء (ع) شفعاءها إلى الله وقالت : اللهم لن أرفع يدي حتى تعيد إلي ولدي .

بعد مضي عدة دقائق عادت الروح إلى جسد د محمد حسين ء ونظر إلى أطرافه فلم يجد والدته ، فقال لمن حوله قولوا لـوالدني لتأت فقد وهيني الله لحضرة سيد الشهداء (ع) . فأعبروا والدته أن ابنك عاش من جديد. ثم نقل ه محمد حسين ، ما رأه هو فقال : عندما حضرني الموت إقرب مني شخصان نورانيان برنديان الابيض وسالاني ما بك ؟ قلت : الوجع تمكن من جميع أعضاء جسمي . فوضع أحدهما يده على رجلي فارناحت ، وكلما حرك يده إلى أعلى جسمي كلما ارتحت من وجعي ثم فجاة رأيت جميع أهل بيني يبكون من حولي ، وكلما حاولت إفهامهم أني في راحة لم أنمكن ، حتى بدأ الشخصان برفعي إلى الأعلى ، وكتت فرحا مسرورا ، وفي الطريق حضر شخص فرواني كبر ، وقبال للشخصين : أعبدو، فقد أعطينا، عمر ٣٠ عاماً بسب توسل والدته بنا . فأعاداني بسرعة وفتحت عيني فوجدت أهلي باكين من

\* \* \*

معظم الذين سمعوا هذه القصة منه في النجف كانوا ينتظرون موتـه عند حلول عامه الثلاثين ، وبالفعل عند اكتمال سنه الثلاثين نوفي .

نظير هذه القصة ما نقله المراقي في كتابه و دار السلام ، عن الصالح المنتي و المعلا عبد الحسين ، المجاور لكربلاه ، وقسته طويلة خلاصتها أن ابنه سقط من السطح ومات ، قمش والده مضجوعاً دون وعي وادراك ، ولجأ إلى حرم سيد الشهداه (ع) وطلب منه إحياء ولده وقال له : لن أخرج من الحرم حتى تعيده لي . فيقي في الحرم حتى يئس الجيران من عودة الوالد فقالوا : لا يمكن تولده لي . فيقي أي الحرم حتى يئس الجيران من عودة الوالد فقالوا : لا يمكن أله الجنازة أكثر من هذا . واضطروا إلى حمل جنازة الولد إلى المغمل ، وفي أثناء الغسل عادت روح الولد إلى جسده بشفاعة سيد الشهداه (ع) فقام ولبس ملابسه وذهب مثياً إلى الحرم ، وعادم والله إلى البيت .

\*\*1

حوادث إحباء الأموات بإعجاز أهل الببت (ع) كثيرة ، وقد ذكر قسم منها في كتاب « مدينة المعاجز » .



كذلك نقل لي أن الشيخ و محمد حسين قمشة ۽ المدذكور كدان عازماً على زيارة الأثمة الطاهرين في العراق ، فاشترى حماراً سريعاً ووضع عليه آثاثه من لبلمن وطعام وعدة كتب ومن جملتها كتيب فيه نيل من المخالفين والنواصب ، وتحرك مع القائلة ، حتى إذا وصل إلى جمارك بغداد واتى المفتش ومعه اثنان من الشرطة ، فقال لهم المفتش : افتحوا أغراض الشيخ ، ووقعت يد المفتش على الكتيب وعندما فتحه وقراً ما به فغضب وقال للشرطة : خذوه إلى المحكمة الكبرى . وترك المفتش جميع الزوار دون تغيش وذهب .

آنذاك كان بين الجمارك والمدينة فاصلة كبيرة غير معمورة ، فوضعت الشرطة أثاث الشيخ على الحمار وأخرجوه وحماره من الجمارك وتحركوا به ، يعد مسافة توقف الحمار وامتنع عن المسير ، وتعب أحد الشرطة وجلس ليرتاح ، فاتقرح الشرطي الثاني أن يتقدم ويتبعه الشيخ ثم يتبعهم الشرطي الأول ، وقال له : لا يستطيع الشيخ الفرارهنا .

فتقدم الشرطي الثاني وتبعه الأول والشيخ لكنه بعد مسافية عطش وتعب

بسبب حرارة الشمس فقال للشيخ سأتقدم لأصل إلى الظل والماء واتبعني أنت .

بني الشيخ وحيداً تعلى ، فركب الحمدار ، وما أن ركبه حتى نفير حداله وارتفعت أذناه وسار بكامل سرعته وكأنه حصان عوبي ، فمر امام الشرطي الأول وأراد أن يناديه ليركب معه ، لكنه وكأن احداً ربط على لسانه وفعه فلم يتشوه بشيء ، ومر امامه مسرعاً دون أن يبدي الشرطي إثاناني فلم يكلمه وكأنه لم يره ذلك لطف إلهي لنجات ، ومع من أمام الشرطي إثاناني فلم يكلمه وكأنه لم يره ولم يبد رد فعل ، وبعدان أن خفص منهما ترك زمام الحمدار ليدهب حيث يشاء رحيد لا يعرف الطريق والثانفاة قد مضت ) فدخل به الحمار إلى مدينة بغداد ، ومر في أزقتها حمى وصل إلى المينة بغداد ، والتم الذي نزل فيه أصداته الشيخ فطرق الحمار الباب براسه . والتم الشيخ بأصدائه اوتيم م بها جرى ثم حرج من المدينة مسرعاً وشكر الله على نجاته من الشرائكي كان محدةً به .

..

الفصة الثامنة شعاع قبر أمير المؤمنين (ع) وانفتاح بوابة النجف

كذلك نقل لي عن الشيخ ه محمد حسين قصة ه أنه قال: في احدى الليالي بعد الغروب خرجت من البيت لاشري المحفل ه وكان بالعه قرب سود المعلق وقد كانس النجف آنذاك مسرّوة بسور ولها باب منصل بالسوق الكبير المعينة ( فقد كانس النجف آنذاك مسرّوة بسور ولها باب منصل بالسوق الكبير الليون بنتهي بباب منام أمير الدونين (ع) وهذا الباب محال للإيوان ولباب الرواق وصلت قرب باب المدينة مسمعت صوت أناس خلف الباب يطرقونه وينادون : يا يان انت افتح لنا الباب . والشرطة لا تعييم اعتماماً ( فقد كانوا بنلقون الباب أول الليل ويفتحونه صباحاً ، ويسنع فتحد لولاً ) وبعد أن اشتريت المحفل وعلت إلى قرب الباب مسموت عالم ويركلون الأرض باقدامهم بشدة وينادون : يا علي أنت افتح لنا الباب يصوت عالم ويركلون أير الموتين (ع) ) فرضمت ظهري إلى المحافظ فاصبح المقام عن يعيني وباب المعينة المي يساري ، وهباءً رأيت نزراً أزرق يعادل حجم فاكهة المرتقال انطاق العلين المياب غير كان البيار كابير المؤمنين وهو ذو حركين الأولى حول نفسه والأعرى باتجاء الباب ، غيرً من الصح المام بهدوء تام وكنت احدلي

فيه حتَّى اصطدم بباب المدينة فانخلع الباب وإطاره من حيائط السور ودخيل الزوار إلى المدينة بههجة ومسرَّة .

...

القصص ٦و٧و٨ يعرفهـا أكثـر أهـل العلم في النجف حتَّى أن بعضهم سمعها منه مباشرة وما زالوا أحياء .



ونقل « الميرزا ع عن الشيخ و محمد حسين » المذكور آنفاً أنه سافر من السرق إلى مشهد الإمام الرضا (ع) بقصد الزيارة ، وفي مشهد ظهرت في اصبحه حبة بارزة والمته كثيراً ، فأخذه جمع من أهمل العلم إلى المستشفى ، وكان الطبيب فيه نصراتها ، فقال : لابد من قطع اصبحه فوراً وإلاّ فسيسري إلى كام كنه . وفض الشيخ قطع اصبحه فقال الطبيب: إذا بفت إلى المند المنطقطا من المحصم ، حاد الشيخ إلى محل إنفائه وأشتد عليه الوجع وقضى المائية بهم قال الطبيب ؛ لابد من قطعها من المحصم ، وفض الشيخ وطلب منه ماينة بهم قال الطبيب ؟ لابد من قطعها من المحصم ، وفض الشيخ وطلب منه المحصم للا يعتد إلى البد فضط إلى قطعها من الكتف . رفض الشيخ وعاد واشتد عليه الوجع اكثر حتى وضي بقطع كنه ، فذهبوا به إلى المستشفى وبعد ال عابل البد قال : لا بد من قطعها من الكنف فقد سرى الموض إلى الدولي ، وإذا لم نقطعها البدوم من الكنف فقد سرى الموض إلى لتصاد إلى البد قطعها ، البدن عليه من الكنف وعاد لابدن وعاد المدت عليه الأعلى ، وإذا لم نقطعها البوم من الكنف وعاد ليشد عليه لتصل إلى القلب وتهلك . وفض الشيخ قطع يده من الكنف وعاد ليشد عليه لتصل إلى القلب وتهلك . وفض الشيخ قطع يده من الكنف وعاد ليشد عليه لتصل إلى القلب وتهلك . وفض الشيخ قطع يده من الكنف وعاد ليشد عليه لتصل إلى القلب وتهلك . وفض الشيخ قطع يده من الكنف وعاد ليشد عليه لتصل إلى القلب وتهلك . وفض الشيخ قطع يده من الكنف وعاد ليشد عليه

الوجم اكثر فاكثر ، وصباح اليوم الثالث رضي بقطع يده من الكف ، فأخذو، إلى المستشفى ، وقبل أن يصل قال لأصحابه : قد أموت اليوم في المستشفى ، فخذوني قبله إلى الحرم المطهر . أخذوه ووضعوه في زاوية منه ، فشرع بالبكاء والتضرع والتوسل ، وشكا إلى الإمام وقال له : هل يرضيك أن يبتل زائرك بعثل هذا البلاء ولا تعينه ، وأنت الإمام الرؤوف على زؤارك . حتى أخذته بهنة ومشرها على يده حتى اطراف صابعه وقال له : شفيت . صحة الشيخ من غفوته ليجد يده وقد سلمت من الوجه والسرض ، فذهب مع وفاقه إلى المستشفى ولم يحد وقد سلمت من الوجه والسرض ، فذهب مع وفاقه إلى المستشفى ولم يحد للحبة أثراً ، أخذ يده يخرجه بشفائة ، وعندما شامد الطبيب يده ولم يجد للحبة أثراً ، أخذ يده المستجر ، معقداً أنه انتظاً فرآها سالمة كذلك فقال له بدهشة : هل التقيت بالسيد السحة ؟ قال الشيخ : بل التقيت معن هو أعظم منه فشفائني ، ثم روى لهم ما



سمعت من العالم الفاضل الشيخ و محمله الرازي و مؤلف كتاب و آثار الحجة و قال : سمعت من سيد العلماء و آقا يحيى و وجمع آخر من أهل العلم ما نقلوه عن الشيخ و أيراهيم صاحب الزماني و أنه قال : يوم ولادة الإمام علي ابن موسى الرضا ولي في الحادي عشر من في القملة كتب قصيلة في مولمله ابن موسى الرضا ولي في الحادي عشر من في القملة كتب قصيلة عي مولمله الجنزت مقام الإمام الرضا (ع) ، فقلت في نفسي أيها الجامل الإمام عنا قبل أي التحديد و لم لا تقرأ القصيلة له ؟ فنامت على ما كنت فيه ودخلت إلى التحديد و لم لا تقرأ القصيلة أمام قبره المقلس، ثم قلت له : يا مولاي أنا في مني مني معينتي واليوم عبد قلولا تنطبت على عليه في . وما أن أتأسمت طلي حقيلة . وما أن أتأسمت قبل وضع أحدهم ١٠ تعرفاتات في يدي البعثي ، فقلت : يا مولاي قابل كه فوضع أخر من يساري ١٠ أخرى في يدي ، فقلت : يا مولاي قابل أو فوضع أخر من يساري ١٠ أخرى في يدي ، فقلت : يا مولاي قابل و وكانت آنذاك المشرة مبلغاً كبيراً ) وعندما أصبحت ستين ولمما كانت نفي بحاجتي خجلت من الإستزادة ، ووضعت العبلغ في جيي وشكرت الإمام وحاجمة بي خطحت مثين ولما كانت نفي بحاجتي خجلت من الإستزادة ، ووضعت العبلغ في جيي وشكرت الإمام وحاجمة بي خطحت مثين ولما كانت نفي بحاجتي خجلت من الإستزادة ، ووضعت العبلغ في جيي وشكرت الإمام الإمتزادة ، ووضعت العبلغ في جيي وشكرت الإمام

وخرجت ، وعند محل حفظ الاحذية التقيت بالصالم الرياني الشيخ : حسن الاصفهاني ، يهم بدخول الحرم ، فأخذني جانباً وقال : أيها الشيخ أصبحت ذكياً تتغرب من الإمام وتقرأ له الشعر لنتال منه شيئاً ، قل لي يكم وصلك ؟

قلت : بستّين توماناً .

قال : هلَّا أعطيتني إياها وأخذت ضعفها ؟

رضيت بذلك وأعطيته الستين واعطاني مانة وعشرين ، لكني نـدمت بعدها فهدية الإمام كانت شيئاً آخر ، عدت إليه ورجوته إعادة العبلغ لكنه رفض فسخ المعاملة .

\*\*\*

آية الله الشيخ و مرتضى الحائري اليزدي ، علَّن على هذه القصة بقوله : هـذه القصة من المسلمـات ، ولعل السيد و الـزنجـاتي ، مسمعهـا من الشيخ و إبراهـم ، نفسه ، وإني أعرفه فقد كان من الصلحاء الذين لـم أو مثلهم .



سمعت من الزاهد العابد والواعظ الشيخ و غلام رضا الطبسي ٥ قوله :
ساقرت مع عدد من الاصدقاء في قافلة لزيبارة المقامات المقدسة ، وبعد ان
اتهينا من الزيارة وهممنا بالمودة وفي الليلة التي سبقت السفر تذكرت أنا زرنا
جميع المشاهد والمواضع المتبركة ما عدا مسجد د برانا ٥ ولا يد في من إنواك
فيض ذلك المكان ، فللت لاصدقائي : هلموا بنا نذهب إلى مسجد برانا ٥ إلى أن وصلت المسجد فرجدت الباب ، فيخرجت وحدي من الكاظمين
إلى أن وصلت المسجد فرجدت الباب عنقام من الداخل على ما يدو ولا يوجد
إلى أن وصلت المسجد فرجدت الباب منقام على هذه المساقة ، فنطرت إلى
وشرعت بالمسلاة والدعاء شا نبي أن باب المسجد مناق من الداخل وسأقتحه
بمجهاد واخترج ، وعندام فرضة ذهبت لفتح كالبب فرجدته موصداً بقفل
محكم ، وكان الجدار من داخل المسجد لا يسمع بتسلة قتحيرت وقلت في
نفسي : طوال عمري أذكر الحسين (ع) وآمل ببركته أن أذهب إلى الجنة وينفتح
نفسي : طوال عمري أذكر الحسين (ع) وآمل ببركته أن أذهب إلى الجنة وينفتح

أسهل ، فتقدمت بيقيني هـذا ووضعت يدي على القضل وقلت : يا حسين .. وسحبته ، فانفتح فوراً وفتحت الباب وخرجت من المسجد وشكرت الله وأدركت الفافلة قبل مسيرها .

. .

مسجد براثا :

قال المحدَّث القمي في كتابه ، مفاتح الجنان ؛ إعلم ان جامع برانا من المساجد الممروفة المباركة وهو واقع على الطريق بين الكاظمية وبغداد ، على الطريق الذي يسلكه الوافدون لزيارة الاعتاب المقدمة في العراق ، من دون مبالاء بالمسجد الذي يمرون عليه على ما روي له من الفضل والشَّرف الرَّفيع .

وقال الحموي من مؤرخي القرن الهجري السَّادس في كتابه و معجم البلدان ، برانا محلة كتاب ه و معجم البلدان ، برانا محلة كانت في طرف بغداد في قبلة الكرخ وجنوبي باب المحوَّل وكان لها جامع هدمه الخطية العباسي الراضي بالله ، ثم امر بإعادة بنائه وتوسيعه و أمير الأمراء المساكاني ، وأقيمت فيه المُسلاة مجدداً حتَّى عام ٥٠ هـ ، ثم تعطلت . وكانت برانا قبل بناء بغداد قرية يزعمون ان علياً رح) مرَّ بها لما خرج لقتال خوارج النهروان وصلى في موضع من الجامع المذكور ، وأنه دخل حمَّاماً

ولهذا المسجد فضائل عديدة عددها المحدّث القمي في كتابـه وقال: لو حاز احداها مسجد من المساجد لكانت تكفي لأن تشد إليه الرحال .

المؤلف ، : إني قبل أعوام تشرقت بزيارة المسجد وكان بحمد الله
 معموراً ومجهزاً بالكهرباء والماء ، وباب المسجد مفتوح ويزوره المؤمنون .



سمعت من الشيخ و مرتضى الطالقاني » في مدرسة السيد بالنجف الأشرف قال : شاهدت في هذه المدرسة قضيتين عجيبتين ومتضادتين .

الأولى: في نصل الصبف كان ينام بعض الطلاب في باحة الممدرسة والآخرون على سطح المدرسة ، وفي إحمدي الليالي استفقت من نبومي على ضجيح طلاب المدرسة ورايتهم يهورلون نحو باحة المدرسة واجتمعوا حول أحد الطلاب ، فقلت لهم : ما الخبر ؟ قالوا : الطالب الخراساني الفلاني (نسبت إسمه أنا) كان ناتماً على السطح ووقع عن السطح إلى باحة المدرسة .

ذهبت نحوه فوجدته سلبماً ومعافاً ولم ينهض من سباته بشكل كامل بعد ، فقلت لهم : لا تخبروه بسقوطه عن السطح . ثم نقلناه إلى الغرفية وسقيشاه الماه .

... برفي الصَّباح ذهبنا معه إلى درس السَّيد واخبرنا السَّيد بالحادثة ، فسرَّ السَّيد بالخبر وطلب منا شراء خروف وذبحه في المدرسة وتوزيعه بين الفقراء . الثانية : بعد مدة وفي نفس المدرسة نفس الطالب أو طالب آخر ( الشرأد منّي ) كان نائماً في السرداب ظهراً على تخت يرتفع عن الارض بمقدار شبرين فسقط عنه وهو نائم ومات على القور ، وحملت جنازته من السرداب

هاتان الفصتمان العجيبتان والمثات من نظائرهما تعلمنا أن تأثير أي سبب

ما موقوف على إدادة الله ، وهو الذي يعطى للاسباب تأثيرها ، فنرى أن السبب المتورع على إدادة الله ، وهو الذي يعطى اللاسباب تأثيرها ، فنرى أن السبب المتوري بأنيره كالسفوم بالمتورك بالدوت إلى المورت إلى بظهر له أي أثر لان الله العالم لم يشأ ذلك ، وعلى المكس من ذلك فإن السُّقوط من سرير غير مرتفع (الذي الله بؤدي إلى ضروعادة) كان سبباً للموت .

...



السيد و محمد علي القاضي التبريزي ، نقل لي قصة فقال : قبل أربع سنين وإثان شهر رمضان المبارك وفي ليلة القسدر كنان المبسوزا و عبدالله المجتهدي ، يحيي ليلة القدر كمادته في المسجد الكبير ، وكنان المسجد مكتفاً بالمؤمنين ، بعد ساعتين من بدء الإحياء وعلى غير عادته ودن اوادة أحش و المجتهدي ، انه لا يستطيع إكمال الليلة ، فأنهى المجلس وخرج ولحق به الجميع ، وبعد خروج آخر شخص من المسجد ، انهلمت القاعة كلها دون ان يصاب أحد بأذى ، ولو كانت سقطت على الحضور لما سلم منهم أحد .



ونقل كذلك عن الشيخ وحسين التبريزي ، قوله : ذهبنا يوم الجمعة من النجف إلى الكوفة للترفيه عن أنفسنا وسرنا إلى جانب النهر ، إلى أن وصلنا إلى مكان كان فيه بعض الصبية يصطادون السَّمك ، وكان هناك أحد سكان الشَّجف ، فقال للذي يرمي الطعم إرمه هذه المرة بنية حظي ، فرمي الطعم في الله وأحس بحركته فسحبه وقال للرجل : حظك جيد لم أر في حياتي صيداً ثقيلاً بهذا الشكل ، وعندما بان الصيد تبيّن أنه لم يكن سوى ابن ذلك الرجل ،

فصرخ الرجل : التي هنا ، أين كنان ؟ وأخذ إينه وعالجه حتى تعسن حاله وشرح له،فضال : كنت أسيح مع صبية آخرين فشدني موج الماء إلى الأسفل وعجزت عن مفاومته والصعود إلى سطح الماء ، فأخذني الماء حتى احسست بشيء اصطدم بيدي فتعلقت به وخوجت .

\*\*\*

سبحان الله كيف ألهم هذا الرجل الذهاب إلى جانب النهر ، ثم أن يطلب

رمي الطعم بنيَّة حظه لينتجي بذلك ابنه . لهذه القصة والقصص السابقة نظائر كثيرة لا مجال لذكرهما هنا ، وقد ذكر بعضها في كتاب ؤ الأنــوار النعمانيــة ، و و خزينة الجواهر ه .



النَّفي الشَّالع و محمَّد رحيم إسماعيل بيك ، كان معروفاً بتوسله بـأهل بيت النبي (ص) والنَّادر في حبّه الغلبي لسيد الشهداء (ع) ، وقد نال من هـذا الباب رحمة وبركات صورية ومعنوية نقل قصة نقال : كـان عصري ست سنوات عندما ابتليت بوجع العيون ويقيت كذلك ثلاث سنوات حتَّى آل أمري إلى العمىٰ في كلنا عينى .

وفي أيام عاشوراء كان قد أقيم مجلس العزاء في بيت خالي الاكبر العاج د محمد نفي إسماعيل بيك و وكان الجو حاراً ، فكانوا يقدمون للمحضور شراباً بارداً ، فرجوت خالي أن يسمح لي يتقديم الشراب للحضور فقمال لي : أنت أعمى ولا يمكنك ذلك . قلت : أرسل معي أحداً لمساعدتني . فوافق على ذلك وشرعت بتوزيع الشراب على الحاضرين بمساعدته هو .

في هذه الأثناء إيتمتلى السنبر و معين الشريعة الاصطهباناتي ، وشرع بقراءة العزاء على السيدة زينب (ع) ، وتئاثرت كثيراً ويكيت حتى فقدت الموعي ، عندها شاهدت السيدة زينب (ع) فوضعت يدها على كانا عينى وقالت لي: لقد

شفيت وانتهى وجع عينيك .

فنحت عيني فوجلت أهل المجلس حولي في فرح وسرور ، فركضت نحو خالي وتأثر الحاضرون واجتمعوا حولي ، فأخذني خالي إلى الغرفة وفرَّق النَّاس من حولي .

وكذلك قبل عدة سنين كنت مشغولاً في اختبار وكنت غنافلاً عن الرعاء المملوء بالكحول الذي كان بجاني ، فاشعلت الكبريت ، فاشتمل الكحول واحترق جسمي بكاملة ما عدا عيساي ، وقضيت عدة أشهر للعلاج في المستشفى ، وسالوني كيف بقيت عيناك سالمتين؟ فقلت : بقاؤهما سالمتين عطاء من الإمام الحسين (ع) وهكذا لم يصبني أي مكروه في عني طوال عمري.



نقل العالم المنتفي العيرزا ومحمد صدر البوشهوي ، قال : عندما سافر والمدي من النجف إلى الهند ، كنت في سن السابعة وانحي في السادسة ، وطال سفر والمدي ونقد العبلغ الذي تركه لدى والدني لتأسين مصاريفنا ، ولم تبقّ لنا حيلة حتى بكينا من الجوع فلذنا بوالدتنا .

قالت لنا : تموضّيا ، ثم البستنا ملابس طاهرة وخرجت بنا إلى مقنام أمير المؤمنين (ع) وقبالت لننا : سأجلس في الإيسوان وادخلاأننما إلى قيـر أمير المؤمنين (ع) وقولا له والدنا غير موجود وهذه الليلة نحن جياع واطلبا منه مصروقكماوآتياتي به لأؤمن لكما الطعام .

دخلنا إلى الحرم وعند الرأس المبارك خاطبنا أمير المؤمنين (ع) وقلنا له : أبونا غير موجود ونحن جياع . ثم أدخلنا أيدينا إلى داخل الضريح وقلنا له : أعطنا مصروفنا لتؤمن والدتنا عشاءنا .

عند ذلك إرتفع صوت أذان المغرب وعندما سمعت صوت (قد قامت الصُّلاة)قلت لأخي: حضرة أمير المؤمنين بريد أن يصلي ( ظناً مني أنه سيؤمّ

طال سفر والدي عدة أشهر أخرى عشنا خلالها على أفضل وجمه كأبناء الاعيان والأشراف في النجف الأشرف إلى أن عاد والدي من سفره .



وكذلك نقل و البوشهري ۽ فقال : كمان جدّي الشيخ و ملا عبدالله البهبهائي ۽ نلميذاً للشيخ الاعظم و مرتضى الانصاري ، وكمان مبنى بكشرة الفروض بسبب حوادث الدهر حتَّى وصل قرضه إلى مبلغ ٥٠٠ توسان ( وكان انفاك مبلغاً كبيراً جداً ) وكان اداؤه محالاً ، فدهب إلى أسناذه و الانصاري ، وأخيره بذلك ، ففكر و الانصاري ، لحظة ثم قال له : سافر إلى تبريز وسيفرَّج عنك إن شاء الله .

منافر جمدي إلى تبريز وذهب إلى منزل إمام جمعتها آنذاك وكان من أشهر علمائها ، فلم يعره إهتمامًا خاصاً ، فبات ليلته في مضافة مضيغه .

وبعد أذان الصبح طُرق باب بيت إمام الجمعة / فقتح الخادم فوجد كبير تجار تبريز ، فقال له : عندي شغل مع إمام الجمعة .

ذهب الخادم واخبر إمام الجمعة ، فأتى إمام الجمعة وقال له : ما الَّذي دعاك للمجيء في هذا الوقت المبكر ؟ قال كبير التجار: هل أتاك ليلاً أحد من أهل العلم ؟

قال: نعم، أتن أحد أهل العلم من النجف الأشوف،ولم أكلمه بعد لأعرف من هو وما سبب مجيئه .

قال : أرجوك أن تكل ضيفك هذا لي .

قال : لا مانع من ذلك ، الشيخ في هذه الغرفة .

وأخذ كبير التجار جدّي باحترام تام إلى بيته ، ودعا ٥٠ تاجراً إلى مائلاته لتناول طعام الغداء ، وبعد الإنتهاء من الطُعام قال لهم : آبها السَّادة الليلة الهـاضية كنت نائماً في بيتي فشـاهدت في منـامي أني خارج المسدينة ورأيت الجمال المبارك لأمير المؤمنين (ع) راكباً وموجهاً إلى المدينة ، فركضت نحوه وفيّلت ركابه وفلت له : يا مولاي ماذا حدث حتَّى زيّت تبريز بقدومك المبارك ؟ فقال (ع) : علي قروض كثيرة وأنيت مدينتكم لتضي قروضي .

وعندما استيقظت فكرت في ذلك وعبرت رؤياي بأنه لا بد ان شخصاً مقرباً لحضرته (ع) عليه قروض كثيرة واثني إلى مدينتنا ، ثم فكرت وايقنت أن المقرب من حضرته (ع) لا بد أن يكون في الدرجة الأولى من السادة والعلماء ، وفكرت أين أذهب للبحث عنه ، فقلت إذا كنان من أهل العلم فسيرد على العلماء حتماً ، فصليت الصبح وخرجت بئية البحث عنه في بيوت العلماء ثم إذا لم أجده أبحث عنه في الفنادق . ومن محاسن الصدف أني اعترت اللهاب إلى بيت إما الجمعة أولاً ، فوجدت الشيخ هناك وعلمت أنه من علماء النجف وأنى مدينتنا قادماً من جوار أمير المؤمنين (ع) ليؤدي قرضه ، وهو مفروض بمبلغ خمسماية تومان ، مادفع منها مائة تومان . ثم دفع كل تاجر مبلغاً حتى أذى جدي جمودوا وقد انتقل إلى بالنجف بما زاد عن قرضه واشترى بيناً في النجف بما زاد عن قرضه واشترى بيناً في النجف بما زاد عن قرضه واشترى بيناً في النجف بما زاد عن قرضه واشاري الم



نقل السيد و آقا معين الشيرازي و من سكان مدينة طهران فقال : خرجت يوماً مع أحد أبناء عمي في شارع طهران ووقفنا نتنظر سيارة أجرة الثقلنا إلى مكان بعيد تبغيه ، وقفنا نصف ساعة كلما مرت سيارة أجرة كانت اما معلوءة بالركاب أو خالية لكن لم تنوف ، وعندما نعينا أتت سيارة أجرة وتوقف بها سائقها وقال لنا : تفضلوا أبها السادة لانقلكم حيث تشاؤون . ركبنا الشيارة وأعبرناه بعقصدنا .

وفي الطُّريق قلت لابن عمي : الحمد لله الَّذي وجدنا أخيراً في طهــران سائقاً مسلماً رق قلبه لحالنا وأفلنا .

لما سمع السائق كلامي قال : أيُّها السَّادة في الحقيقة أنا لست مسلماً ، بل أرمني .

قلت : اذن فلم اهتممت لحالنا ؟

قال : مع اني لست مسلماً لكني أعنقد بعلماء الإسلام ومن يلبس لباس أهل العلم ، وأعتقد ان لوحترامهم واجب لما رأيت منهم .

قلت : وما رأيت منهم ؟

قال: عندما حُكم على الشيخ و صادق مجتهد التبريزي ؛ بالتغي من تبريز إلى طهران تم نقله بسيارتي ، وفي الطريق اقتربنا من شجرة ونبع ماه ، فقال لي الشيخ : توقف بجنهما لأصلي الظهر والعصر . لكن الضابط الذي كان مكافأ بعرافقته حتى منفاه قال لي : لا تعنق بكلامه وتبايع سيوك . وهكذا فعلت ، وعندما وصلنا بمحاذاة الماء توقفت السيارة لوحدها ، ونزلت لأحاول تشخيلها ومعرفة علة توقفها فلم الهتيد ولم أوفق . عندها قال الشيخ للضابط : ما دامت السيارة متوقفة فدعني أصلي . سكت الضابط وترجل الشيخ وصلى ، والشغلت بالبحث عن علة توقف السيارة ، وبعد أن فرغ الشيخ من صلاته الشغلت السيارة لوحدها . ومنذ ذلك المعين علمت أن لاهل هذا اللباس إحتراماً وكرامة عند رب

\* \* \*

في موضوع شرف العلماء ولنزوم إكرامهم وإحتىرامهم روايات وقصص كثيرة لا يمكن سردها جميعاً ، من يرغب الإطّلاع عليها يمكنه مىراجعة كتساب و الكلمة الطبية للنوري ه .



نقل الحاج و محمد حسن إيماني ، فقال : عندما اختلت تجارة والدي وتكدمت الدين تجارة والدي وتكدمت الدين على ومحمد وتكدمت الدين على شهرة ولم محمد عبواد البيد آبادي اللي فيراز قادماً من اصفهان ، وكان على صلاقة جيدة بوالدي ويتزا عادة في بيتنا ، وعندما وصل خبر قرب وصوله إلى والذي ، قال والذي : مجيته في وضعنا هذا غير مناسب. كالشيخ و البيدآبادي ءالذي كان يواظب ويشدة على المستحبات وخاصة غسل الجمعة الذي هو من السنن المؤكدة آراد الوصول إلى شيراز قبل ظهر يوم الجمعة ليغا ، لذا فقد استاجر زوروناً شيراز قبل ظهر يوم الجمعة ليغلس الجمعة فيها ، لذا فقد استاجر زوروناً مجييني أم يكن غير مناسب وفي غير لجمعة وما أن النقى بوالذي حتى قبال له : مجيني لم يكن غير مناسب وفي غير لجمعة وابداً من هذا اليوم أنت وجمعيم أهل المبتداً في هذا اليوم أنت وجمعيم أهل المنتف ذو بهذه الأسام الماني قول محمد وعلي .

<sup>(</sup>١)سورة الأنعام ، الأية : ١٣٣

قبدأنا بالقراءة منذ ذلك اليوم وبعد أسبوعين جاءفا الفرج ورقح عنّا المبلاء من كل الجهات؛وعاش والدي حتى آخر عمره في رقاه وراحة .



كذلك نقل ( إيماني ، فقال : في اليوم الأول لدخول و البيدآبادي ، إلى بيتنا أوصىٰ والدي فقال : ليكن اكلي مما تحضره أنت فقط ، ولا تقبل مــا يحضره الأخرون .

وفي أحد الأيام أحضر أحد العلماء رُوجاً من الطيور وقال لوالدي : أحب أن تشويها وتضعها أمام الشيخ و البيدآبادي ، . . فقبلها الوالد غافلاً عن وصية الشيخ ، فشوى الطيرين ووضعهماأمام الشيخ عند العشاء ، وما أن رأى و البيدآبادي ، الطيرين حتى قام عن السفرة ، وقال لوالدي: أوصيتك بعدم قبول هدية من أحد . ولم يأكل منها شيئاً .

## \* \* \*

لا تتعجب عزيزي الفارىء من عدم تناول و البيدآبادي و للطيور تلك رغم ان أحد العلماء هو الذي أحضرها ، فقد يكون من أحضرها لـذلك العالم لم يعرض صائمه ا ، أو ان الصباد لم لم يذكها كان لم يذكر اسم الله عليها عند ذبحها ،أولاحتمالات أخرى ، وبما أنّ لتناول لقمة الشبهة أثراً في قساوة القلب وغلظته ، لذلك يحترز ذلك العالم الكبير ۽ المبيدآبادي ۽ من تناولها .

الخلاصة هي ان اللفمة التي يتناولها الإنسان بعثابة البثدة التي تزرع في الأخرص ، فإذا كانت بلدة جيدة فستكون ثمرتها جيدة كذلك،وإلا فستكون مسيئة مثلها ، وإذا كانت اللفمة حلالاً وطاهرة فستكون ثمرتها لطافة القلب وقوة أشار الرح ، وإذا كانت لقمة حرام فتكون ثمرتها قساوة القلب والعبل إلى الدنسا والشهوات والحرمان من المعتويات .

وليس موضع عجب أن يعوف عالم كبير كالبيدآبادي خبث وشبهة الطيور تلك ، فالإنسان بيركة النقرى وشدة الدورع وخاصة الإحتراز عن لفسة الشبهة تكسبه صفاة في القلب ولمطافة في المروح ، فيدرك بدفلك الأمور المعنوية والني هي ما وواه الاحساس.

امثال هذه القصة وأفضل منها نقل عن عدة من العلماء الربانيين ، وبما أن ذكرها جميعاً يخرج عن نطاق هذا المختصر فسأكتفي بدذكر واحدة منها نقلها « النوري ، في المجلد الأول من كتابه « دار السلام ، عند ذكره لكرامات العالم الرباني السيد « محمد بافر الفزويني » .

قال: نقلت بنت آخ السيد و بحر العلوم ، ان السيد و مرضى النجفي » قال: ذهبت برفقة السيد و الفزويني » لزيارة أحد الصلحاء ، وعندما أواد السيد النهوض من مجلسه قال له ذلك الرجل: في ببتنا اليوم يوجد خبز طازج وأحب أن تأكلوا منه . وافق السيد ، وعندما وضعت السفرة أخد السيد لقمة من الخبز وما أن وضعها في فعه حتى تراجع عن السفرة إلى الخلف ولم يتناول من الخبز سناً ، فعاله صاحب الست : لعادًا لا تفضل ؟

فقال السيد : إمرأة حائض خبزت هذا الخبز .

فتعجب الرجل لعدم علمه بذلك وذهب لتحقيق ذلك فعلم بصحّته ثم أتي بخبز آخر فأكل منه السيد . فعندما تخبر المرأة الحائض خبراً ملق بذلك الخبر نوع من الفذارة والوساخة المعترية التي يدركها صاحب الروح اللطيفة والقلب العسافي ، إذ فعا هو حال الخبر الذي يعده من هو مبتلى بأنواع الناوثات من نجاسات معنوية وظاهرية .

ونقل كذلك عن أحوال السيد و إين طاووس ، أنه كان لا ياكل من الطعام الذي لم يذكر عليه إسم الله عند إعداده ، عملًا بقوله تعالى : ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾(٢) .

الويل لهذا العصر الذي استبدل ذكر إسم الله على الطعام حين إعداده بالموسيقى وآلات اللهو ، وقرنوا نعمة الله بمعصيته ، واسوأ من ذلك الخبز المعد من قمح أو شعير كان زكاة ومن حق الفقراء ، أو كانت الارض التي زرع فيها غصباً ، وإن كان الأكل المسكين لا يعلم بهذه الأمور إلا أن اثرها الوضع والحتمي موجود . من هنا نعلم سبب قساوة الفلوب في هذا العصر ولم تعد الموعظة تؤثر ، وتسلطت عليهم وساوم الشيطان حتى عزَّ وندر وجود صاحب المجين والقلب السليم ، وصار مع هذه الحال خروج أحد من الدنيا بإيمانه محل تعجب .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية : ١٢١ .



قال السيد و الرضوي » ان الشيخ و البيدآبادي » مر بصدينة شيواز في طريقة إلى الحج وتوقف بها مدة شهرين ، إقضم النّامى آنطاك إلى ضمين ، وقضم اخبر بزيد ولاية العلماء ( المشروطة ) وقسم اخبر بزيد حكم المستبد ، وكان و البيدآبادي » برى إصلاح ذات البين والوقوف بوجه الفساد والتفرقة ، وسعى لحل الاختلافات حتى ذهب بنفسه إلى منزل العلامة السيد و محصد باقد الاصطهاباتاتي ، الذي كان مؤيداً لولاية العلماء ، ويذل مساعد لونع الفائلة هذه دون أن يوقق . بعدها مباشرة خرج من شيراز رخم إصرارنا الشديد عليه بالبقاء لكنه اصر على الرحيل وقال : سرياً ما تشمل الفتنة في هذه المدينة ويقتل فيها العديد وتراق الداء .

تحرك ومعه نفر من الاخيار في خلعته وكان منهم السيد ه عباس الدلال ع والشيخ « محمد مهدي حسن بور » وكان الإثنان من أصحاب المسجد الجامع ونقلوا لي أنهم عندما وصلوا إلى هضية (أرجن) قال لهم «البيدآبادي» : إشتعلت نار الفتنة في شيراز ، وقتل « الأصطهباناتي » وآخرون معه ، وأهلوكم قلفون وعليكم العودة . قالوا : فعدنا إلى شيراز لترى صدق ما قاله . البيدآبادي ، وقد تحقق كله .

...



نقل السيد و إيماني ء عن الحاج و غلام حسين ملك التجار البوشهوي ء قوله : تشرفت بالحج برفقة الشيخ و محمد جواد البيدآبادي ، وفي ذلك السفر نهب قبطاع الطوق أمنوال الكثير من الحجاج وتقشى المرض والنوياء ليهمددا الجميع .

فقال الشيخ «البيدآبادي»: من يويد حفظ نفسه من الوباء عليه أن يتصدق بمبلغ ١٤٠ أو ١٤٠ ترماناً كل حسب إستطاعته ( فقد كان بعتقد بعدد ١٢ و ١٤ كثيراً ) وإني أسال الله أن يحفظ له سلامته بواسطة الحجة ( عبج ) وأضمن له سلامته .

فنصدقت بمبلغ ۱۹۰ توماناً وكذلك العديد من الحجاج تصدقوا ، وبعا أن هذا السيلغ كان آنـذاك يعد مبلغاً كبيراً فقد امننع الكثير من الحجاج عن التصدق به ، وقام ، البيدآبادي ، بتوزيع الصدقات بين الحجاج الدين نهيت أموالهم . ثم ان كل من دفع الصدقة سلم من السرض وعاد إلى وطنه سالماً ، وكل الدين امنعوا عن دفع الصدقة ابتلوا وهلكوا ، وكان من جملتهم أخت ابني

بالرضاعة وكاتبي لم يتصدقا فهلكا .

...

تأثير الصدقة في حفظ البدن من المرض والحدّ من خطر المرض ( إذا لم يكن الأجل المحتوم ) وحفظ المال هو من المسلمات والمجربات ، وقد وصلتنا أخبار متواترة في هذا المجال عن أهل البيت (ع) ، وقد نقل الكثير منها في كتاب ه الكلمة الطبية ، للتوري .

الخلاصة هي أن الإنسان يستطيع حماية جسمه وروح وأهله وماله والتأمين عليها بواسطة الصدقة التي هي ضمان إلّهي . وإذا واعى المتصدق آداب وشروط الصدقة المذكورة هي الكتاب ذاك فليتيقن من أن الله سبحانه وتعالى هو خير الحافظين وأعلم وأقدر الناصرين ولن يخلف وعده .

وأذكر هنا رواية من الكتاب المذكور لتزداد بها بصيرة القارىء العزيز :

ضعن الشرط العاشر من آداب ونسروط الصدقة من تفسيس الإمام العسكري (ع) نقل ان الإمام الصادق (ع) كان مسافراً ومعه جمع يحملون معهم أموالهم ، فقالوا له : إن في هذا الطريق لصوصاً وقطاع طبرق يستولمون على أموال النّاس .

فقال : لم أنتم خائفون ؟

قالوا : أحضرنا أموالنا معنا ونخاف أن تُؤخذ منًا ، فهل نضعها معك عساهم يرعون حرمتك وبصرفون نظرهم عنها ؟

قال : ما يـدريكم لعلهم لن يقصدوا غيري، عندهـا ستـذهب جميـع أموالكم .

فقالوا : وهل ندفنها في الأرض ؟

قال : قد تتلف بذلك ، أو يعثر عليها أحد ما ويأخذها ، أو تضيُّعون مكان

دفنها فلا تهتدون إليها .

قالوا : إذن ماذا نفعل ؟

قال : وكُلوا بها أحداً يحفظها ويبعد عنها الأفات ويزيد فيهـا ويعيد كلاً منها بما هو أكبر من الدنيا ومـا فيها ، ويعبـدها لكم عنـدما تكونون في أمسً الحاجة لها .

قالوا : ومن هو ذاك ؟

قال: رب العالمين.

قالوا : وكيف تؤمنها عنده ؟

قال : تصدقوا منها على الضعفاء والمساكين .

قالوا: لا يوجد هنا من هو فقير ومحتاج.

قال : إعزموا على دفع ثلثها صدقة لبحفظ الله لكم الباقي مما تخافونه .

قالوا : عزمنا على ذلك .

قال : إذن فاذهبوا في أمان الله .

سباروا وفي الطريق رأوا اللصبوص فخافـوا جميعاً ، فقـال لهم : كيف تحافون وأنتم في أمان الله ؟

فجاء اللصوص وترجلوا وقبلوا يده (ع) وقالوا له : رأينا رسول الله (ص) في المنام فامرنا أن نأتي لخدمتك ، وها نحن بخدمتك لسرافقك وأصحابك ولنحفظكم من شرً الاعداء واللصوص .

قال : لا حاجة لنا بكم ، فالذي دفعكم عنا سيدفع الآخرين هنا .

وعندما وصلوا سالمين تصدقوا بثلث أموالهم ، وبورك لهم في تجارتهم ،

وربح كل درهم من أموالهم عشرة دراهم، عندها قالوا: كم كنانت بركة الصادق (ع) كبيرة .

فقال (ع) : عوفتم بركة الله في النعامل معه ، فداوموا على المعاملة مع الله .( الرواية بالمعنى لا بالنص ) .

ومن عجائب الصدقة في سبيل الله انها لا تسبب قلة المال بل تزيد فيه ، وتعود على المتصدق بأضعافها ، وشواهد ذلك كثيرة فراجع الكتاب المذكور .



ونقل السيد و إيماني ، أيضاً فقال : عندما أردنا السفر من أصفهان إلى شيراز مررنا بالشيخ ، البيدابادي ، فقال لنا : كتب لي ، الميرزا المحلاي ، يقول إني نسيته من المدعاء وتسلموا عليه وقولوا له : لم أنسه من المدعاء فقط المركم خطر الموت في الليلة الفلائية ثلاث مرات وطلبت لمه السلامة من ولي الممر (عج) فحقظه الله .

وعندما وصلنا شيراز نقلنا ما قاله و البيدآبادي » إلى و العيرزا » فقال : ذلك صحيح ففي تلك الليلة عدت إلى المنزل وحيداً ، وعندما وصلت إلى الياب ، كان هناك شخص ما أن رآني حتى الحلته العلسة ، فسلم علي وقال الي : إستخارة لو مصحت . فاستخرت له بالمسيحة وكانت التنجة رديقة ، فطلب ثانية وثالثة وكانت نتيجتهما رديقة ، عندما قبل يدي واعتذر مني وقال : طلبوا مني أن أقتلك بهذا السلاح ، وعندما رأيتك أحذتني العطسة دون إرادة، فترددت فيما كنت نويت وقلت في نقسي آخذ إستخارة فإن كانت جيدة أقتلك ، فلما استخرت لي ثلاثاً وكانت تتيجتها ردية علمت أن الله غير راض يقتلك وأن لك عند أشامة جاماً .



ونقل السيد اليماني ، أيضاً فقال: في نفس السفر ذاك وعند وداعنا للشيخ ، البيدآمادي ، قال لنا : سبهاجم قطاع الطرق قافلتكم وينهبونها ، ولكن لن يلحق بكم ضرر ، وأعطال ؛ ا توماناً ( العدد السيارك للمعصومين(ع) ) لمصاريف السفر ، وعندما وصلنا قرب مدينة ، سيوند ، هاجم اللصوص قافلتنا ، لكن العربة التي كانت تحمل متاعنا خرجت عن القافلة مسرعة نحو مدينة سيوند ، ولحقت بها مركبتنا حتى وصلنا المدينة سالمين نحن ومتاعنا ، بينما تعرضت القافلة كلها للنه ...

. .



ونقل السيد ( إيعاني : أيضاً فقال : وحسين آقا مجده ، وهو عمي ذرج والدتي مرض هو ووالدتي مرضاً شديداً وأشرفا على المسوت ، فجئنا بالشيخ و البيدآبادي ، إليهما فقال : أحد هذين المسريضين لا بد أن يذهب ( يموت ) وقد سائت الله أن يشفي ، حسين آقا ، وسيشفى إن شاء الله .

وفي نفس الليلة توفيت الوالدة وشفىٰ الله ﴿ حسينَ آقًا ﴾ وما زال سالماً .

\*\*\*



فعب جمع من سادات مدينة و نجف آباد ، إلى مجلس الشيخ والبيدآبادي، وطلبوا منه أن يدعو لهم ليفرج الله عنهم العناء الذي أصابهم بعد أن بغفت العين التي كانت تنبع من الجبل، والتي كانت نؤمن حاجة أهالي البلدة من الماء ، فكتب الشيخ على رقعة الآية الشريفة من أواخر سورة الحشور فو انزلتا هذا القرآن على جبل ... ، 6 (٢) وطلب منهم أن يضعوها أول الليل على قصة ذلك الجبل وينزكوها هناك ويعودوا أدواجهم. فعلوا ما قال لهم ، ولما وصلوا إلى منازلهم دوى صوت مهيب من ذلك الجبل سمعه جميع أهالي البلدة ، ولما استيفظوا في صباح اليوم التالي رأوا عين الماء وقد جرت من جديد فشكروا الله سبحانه وتعالى .

\* \* \*

تنبيه:

١ ـ لا تعجب عـزيزي القارىء من القصص الني ذكـرنـاهـا عن الشيخ

<sup>(</sup>١)سورة الحشر ، الأية : ٣١.

البيد آبادي وما شابه ولا تنكرها لامسمح القد فإن مثل هذه الأمور بل وحتى أفضل منها إنما تدل على مراتب العلم والقدرة والبركة لمدى أصحباب أهل بيت النبي (ص) أمثال سلمان الفارسي وميثم النمار ورشيد الهجري وجابر الجمغي/ وكذلك رواة الاخبار والعلماء الاخبيار امثال السيد بحر العلوم والسيد باقر الغزويني والعلا مهدي النجغي اللين نفلتعنهم القصص والروايات الكثيرة الغير قابلة للإنكار ( من أجب الإطلاع عليها يمكنه مراجعة كتاب رجال الماماقاني الذي تطرق بالنفصيل إلى حالات اصحاب أهل بيت الرسول (ص) ورواة الإخبار ، أو مراجعة كتاب قصص العلماء الذي تضمن كرامات بعض ورواة الإخبار ، أو مراجعة كتاب قصص العلماء الذي تضمن كرامات بعض

١- إن صدور مثل هذه الكرامات من علماء دين كبار يدلنا على عظمة وشموخ أهل بيت النبي الأكرم (ص) وعلوهم عن هذا المسترى وان مقامهم اكبر من أن يطلع عليه أحد ، حيث أن الأشخاص الدين انبحرا أتمارهم واسماهم من أن يطلع عليه أحد ، حيث أن الأشخاص الدين انبحرا أتمارهم واسماهم بالإحاطة العلمية ويقدرة أهل بيت خاتم الأنباء (ص) ، فإنه من المسلم به أن بالإحاطة العلمية ويقدرة أهل بيت خاتم الأنباء (ص) ، فإنه من المسلم به أن أي صماحب منزلة لم ينل منزلة المروحية إلا من فتسات احسان آل بيت الرسول (ص) الذين هم قطب عالم الوجود وقلب عالم الإمكان ومصله لدينا بما بالمحمولة ومن التصديق بمجزنا عن إدراك هلم الذي وآله (ص) يحصل لدينا اليتين بالعجز عن إدراك الإحاطة العلمية لرب الأرباب والقدرة اللامتاهية لمجيب الدعوات جل جلاله الذي خلق النبي (ص) وآله الكرام وأعطاهم منزلة الملاب.

وباختصار فـإن الإطلاع على هـذه الفصص باعث على زيـادة المعرفـة والبصيرة بمنزلة النبي وآله (ص) وعظمة رب الأنام .

٣ ـ هذه القصص ونظائرها تبعث على التصديق واليقين بصدق أواصر الله
 سبحانه ووعوده وكذا رسوله وآله (ع) حول أهل النتوى وأن النفوص المستعدة

كلما واظبت بشدة على تأدية التكاليف الشرعية وكانت جادة في الإتبان بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات فإنها ستصل إلى مواتب ودرجات فوق إدراك العقول البشرية الجزئية ، حتى تصبح المملائكة خدماً لهم ، ويمنّ الله عليهم بإجابتهم في كل ما يسألون .

وغير هذه من الآثار المنقولة في كتب الروايات خاصة في باب كتاب الإيمان والكفر من أصول الكافي،وربما ان ذكر جميع هذه الآثار بتنافى مع قدرة هذا الكتاب لذا ومن أجل زيادة الإطلاع لدى الفارى، العزيز فسأذكر هنا حديثاً واحداً رواه العامة والخاصة عن رسول الله (ص) :

قال رسول الله (ص) قال الله تعالى عز وجل دمن أهان لي ولياً فقد أرصد لمحاربتي ، وما تقرب التي عبد بشيء أحبّ التي مما افترضت عليه وانه ليتقرب إليّ بالنافلة حتى احبه ، فإذا احببته كنت سمعه المذي يسمع به وبصره المذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ، إن دعاني أجبته وإن سألني العطنه ه .

وقد أورد العلماء عدة آراء في شرح هذا الحديث العبارك نقلها العلامة المجلسي في كتاب مرآة العقول ، والخلاصة المستفادة من الحديث هي أن الشخص يمكنه من خلال الإلتزام بالواجبات والمسواظية على المستحبات أن يصبح محبوياً ومقرباً من حضرة الخالق ، وعندما يصبح كذلك يصبح نظره بحين الله ويرى من خلف آلاف المواتق ما لا يراء الأخرون ويسمع ما لا يسمعون وتتضح له الأمور المعنوية والصور الملكوتية والأنغام الغيبية الخافية عن الأخرين .

وباختصارة إعلم أيها القارىء العزيز أن نسبة ما تضرأه أو تسمعه في هـذه القصص ونظائرها إلى ما رعد الله به عباده المقربين والمحسنين كنسبة القطرة إلى البحر كما جاء في مضمون هذا الحديث القدسي :

« أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » .



وفقت للفاء العالم الكبير والسيد فرج الله البهبهاني، اثناء السفر إلى الحج وسمعت منه ان معجزة وقعت في منزله أثناء إقامة مجلس العزاء على سيد الشهداء الحسين بن علي (ع) ، فرجوته أن يكتب لي سا حصل ، فكتبها لي بخط يده وأرسلها لي وفي ما يلي أنقل لكم النص الذي كتبه بنفسه :

كان هناك شخص اسمه عبد الله من مواليد قرية جابرنان من توابع رامهرمز لكند كان يسكن مدينة بهههان ، وكان قمد تعرض للشلل في احمدى مساقيه بتاريخ ۲۸/محرم/۱۳۸۳هـ ولا يستطيع التنقل دون عكمازات ومع ذلك لا يستطيع السير مع عكازاته إلا لخطوات معدودة ، وكان بعض المؤمنين يتولمون أمر تأمين معاشه ومساعدته ، إلى أن راجع الدكتور غلامي الذي اكمد له ان لا أمل من شفاته .

بعدها جاء اليّ طالباً مني تأمين وسيلة تنظه إلى الاهواز ، بحمد الله تأمنت وسيلة النقل وارسلت معه رسالة توصية إلى «العلامة البهبهاني » ، وقمد ارسله العلامة البهبهاني إلى الدكتور « فرهاد طبيب زاده ، دكتور مستشفى وجندى شاهبور ۽ وبعد الفحص وصور الأشعة ابدى الدكتور يأسه وقال له : رجلك غير قابلة للعلاج وقد اظهرت الفحومات وجود غدة سرطـانية في وسطـ ركـنك .

ونقله العلامة على نفقته إلى مستشفى شركة النفط في عبّادان فأخذوا أربع صور أشعة لسافه دون جدوى ، وعاد إلى بهبهان بنفس الحال .

عبدالله المذكور قال: خلال هذه المدة كنت اشاهد احلاماً مؤملة وكنت ارتاح لها حتى رأيت في احدى الليالي اني دخلت باحة بيتك ولم تكن أنت هناك ، لكن كان هناك سيدان كبيران نورانيان بجلسان تحت شجرة التفاح في حديقة منزلك وفي هذه الأثناء دخلت أنت ، وبعد التحية والسلام عرف السيدان نفسيهما على ان احدهما الإمام الحسين (ع) والأخر ابنه علي الأكبر (ع) ، فقدم الحسين (ع) لك تفاحتين وقال لك : خذ ماتين واحدة لك ولتكن الأعرى لابنك وستظهر نتيجة هاتين التفاحتين بعد عامين وسيتكلم ست كلمات مع الحجة بن الحسن (عج) .

وتابع عبد الله قائلاً : عند ذلك طلبت منك أن تسأل حضرته أن بعمل على شفائي ، فقال أحدهما (ع) كن في يوم الاثنين من شهر جمادى الثاني: لعام ١٣٨٤هـ إلى جانب المنبر المعد لإقامة العزاء في منزل البهبهائي وستعود برجل سالمةالشدة شوفي استيقظت من نومي وانتظرت اليوم الموعود .

ونقل لي عبد الله الرؤيا هذه ، وفي يوم الاثنين الموعود رأيت عبد الله وقد حضر إلى بيتي متكناً على عكازتيه وجلس إلى جوار المنبر ، ثم نفل لي: ألا يعد ساعة من الجلوس احسست بالحياة تعود إلى رجلي المشلولة وكأن الدماء عادت لتجري في العروق من جديد فمددتها ثم ثنيتها فوجدتها سالمة ، ومع ان قارىء العزاء لم يكن قد أنهى المجلس بعد ، لكني نهضت ثم جلست دون استعانة بالعكازات ، فأخبرت من كان حولي. رأيت عبد الله وقد أتى نحوي وصافحني وارتفع صوت الصلوات على النبي وآله (ص) من حضار المجلس ومنذ ذلك الوقت أراحه الله من الشلل ، فأيهت مجالس الفرح في المدينة ، وفي الوم التالي أقمت في منزلي حفلاً باسم اعجاز سيد الشهداء (ع) وحضره جمع غفير وتم تصوير الحفل .

والسلام عليكم ورحمة الله .

حرره السيد فرج الله الموسوي

- -



العبد الصالح والمنتي « الحاج محمد هاشم مسلامي » ابنلي بتقرح في فعه وكان يخرج من قرحه دم وجراحة وأصابه عناء شديد من ذلك، وكان قد راجع «الدكتور ياوري» عدة مرات إلى أن قال له الدكتور: لا بد من معالجتك بواسطة الكهرباء ولا يوجد هذا الجهاز في شيراز فعليك بالذهاب الى المستشفئ الروسي في طهران .

قال لي الحاج سلامي : اخشى أن أذهب إلى طهران وأحرم من صيام شهر ومضان العبارك وفيضه وإذا لم أذهب أخشى أن ينزداد النزف وأبتلى ببلغ المعم الحرام .

وفي النهاية قرر عدم الذهاب إلى طهران .

وفي صباح أحد الايام حضر الدكتور ياوري إلى المنزل حاملًا معه كتابًا طبيًا. وقال اللبلة العاضية رأيت في منامي شخصاً يقول لي : لماذا لم تعالج محمد هاشم ؟ فقلت : يجب أن يذهب إلى طهران المعالجة .

فقـال : لا داعي لذلـك فإن شـرح داء ودواء محمد هـاشـم مـوجـود في الصفحة الفلانية من الكتاب الفلاني .

استيقنظت من نومي واخدلت الكتاب وفنحته على الصفحة التي ذكر. وباختصار استعمل ذلك الدواء وشفاه الله ، ووفق للصيام مع أول يوم من شهر ومضان المهارك .

...

الحاج محمد ماشم المذكور كان من اصحاب المسجد الجمامع وكمان بحق رجل صلاح وموضع ثقة الجميع ، وقد ظهرت منه عجائب من جملتها ما وقع له في العرض الذي توفي على أثره وهي قصة جديرة بالقراءة :

كان وقد بني صابراً وشاكراً على مرضه حتى اشرف عليه الموت وكان يستقبل زائريه بعظهر مربح مع انه كان يتلوى من شدة المرض ، وكان يعتبع عن تناول الدواء السائل الذي يدخل في تركيبه الكحول ، وكان يقول إن الحرام لا يشفي ، وباغتصار فإنه في مرضه ذاك رأى في سامه الآية الشريقة ﴿ لن تالوا المقصود المبرحي تنققوا معا تحرّون ﴾ امنتوشة أمام عينيه ، وادرك في الحال ان المقصود منها أنَّ عليك إعطاء روحك (حيث أن كل انسان بعب نقسه اكثر من أي شيء آخر) ويسمح صوناً يقول له: إن أصدقاءك سالوا⊤اته أن يشفيك ، لكن موشك المحتمى قد حاً . فقال : أويد ان اعوض عما فات مني ، فسمع الجواب : دع خلال لنا .

وبعد هذه الرؤيا أصبح بتناول الدواء مكرها وينتظر الموت ويكثر من قراءة

<sup>(</sup>١)سورة أل عمران ، الابة: ٩٣.

سورة يس ودهاء. عديلة .

المرحوم والمعاج محمد هاشم، كان بحق نادر الرجود في نقواه حتى أنه حين كان في مرضى موته أتاه يوماً احد زواره عائداً له فضرع الزائر باستغابة أحد الاشخاص ، فمنمه الحاج من الاسترسال في الغيبة ثم حمل عمل المعتاب على الصحة ، لكن المستفيب أصر على رأيه فكرر الحاج نصيحته له مرة ثانية ودافع عن المعتاب (حسب واجبه الشرعي الذي ذكرناه مفصلاً في كتاب الكبائر) ولما أصر ذلك الشخص على الغيبة همةً الحاج بترك مكان علاجه والخروج من الغوقة ، فالتفت زائره للأمر وغير مجرى حديثه .

وفي الليلة الأغيرة من عمره التي صادفت ليلة الجمعة ألهم أن أمره سيتم حتى الصباح ، فقال في أول الليل: هذه الليلة لن احتفن بالابرة ولن ألـوث جسدي بالكحول ولن اتناول الدواء ، فإذا بفيت حياً حتى الفد أعود للاستمرار في العلاج .

وطلب أن يوضع سريره على القبلة وطلب من جميع أهل بيته أن يخلدوا للراحة وطلب من صهره و محمد هجبري ، النوم في نفس الغرفة وطلب منه أن يجلس يجانبه ويقرأ سورة بس وشرع هو بالقراءة معه ، في هذه الاثناء يغيب المحاج عن الرعي ويتوقف صهره عن القراءة ، حتى إذا عاد إلى وعيه نسي صهره إلى البي وصل ، لكن الحاج شرع باكمال السورة من حيث توقف ، ويعد إتمام السورة قرأ دعاه المديلة عن ظهر الغيب وعند منتصف الليل قال له : نم أنت فيستريح بدوري .

يقول صهوم : نهضت من نومي فجأة فوجدته يتمتم ويقول : ها هو باب مقام سيد الشهداء مفترح، وزوار فيره مشغولون باداء صلاة الليل والاستغفار ، وظل يتمتم ويتوح ويبكى وفجأة وقبل أن نسبح صوت الافان قال حل الصبح ، فنظرت إلى ساعتي فوجدت أن الوقت يطابق طلوع الفجر .

في هذا الوقت ساء حاله وبدأ بالنزع وانهى لحظاته الأخيرة من حياتــه الفانية بقراءة القرآن ونذائه للحسين(ع)ثلاث مرات .

## شفاء سبعة مرضى في لحظة واحدة

ونقل المرحوم « سلامي » المذكور في القصة السابقة أن سبعة اشخاص شفوا من الحصبة سوياً في بيت ، الحاج عبد الرحيم سرافراز ، ببركة سيد الشهداء في شيراز في شهر محرم، بعد ان شاع مرض الحصبة في المدينة ولم يخل منه بيت ومات منه الكثيرون وذكر القصة بتفاصيلها .

وقد التقيت مع و الحاج سرافراز ، الذي وقعت الحادثة في بيت وسألته عنها فنقلها لى بصيغة مطابقة لما ذكره المرحوم و الحاج محمد هاشم سلامي ، وطلبت منه أن يكتبها بخطه لأثبتها هنا ، وفيما يلي نص روايته :

قبل عشرين عاماً تقريباً عمَّ مرض الحصبة وأصاب معظم الناس، وأصيب به سبعة سن عاثلتي وأولادي وكان السبعة في غرفة واحدة ، وفي ليلة الشامن من شهر محرم الحرام تبركتهم وغادرت البيت ببذهن مضطرب عليهم للمساهمة في إقامة مجلس العزاء لسيد الشهداء (ع) الذي كنّا نقيمه والذي أسسه المرحوم ، الحاج ملا على سيف ، عليه الرحمة .

وبعد انتهاء مجلس العزاء وحلول وقت صلاة الصبح عدت إلى المنزل

على عجل وسألت الله أن يشفي مرضاي السبعة بالزهراء (ع) . وعندما وصلت إلى المنزل وجدت أطفالي وقد جلسوا حول المدفأة ويتناولون بشهية ما بفي من خبر الأمس بعد تسخيته على النار .

رؤية هذا المنظر الار عصبيتي حيث أن تناول الخبز وخاصة خيـز الأمس يصر مرضى الحصبة ، ابنتي الكبيرة النفتت إلى مـا ظهر مني وقـالت لي : لقد شفينا ونهضنا من النوم جياعاً فتناولنا الخبز والشايي .

قلت : تناول الخبز لا يناسب مرض الحصبة !

قــالت : ابتــاه اجلس لأروي لــك مـا رأيت في منـــامي ، وكيف شفينــا فقالت :

رأيت في منامي أن غرفتنا قد أنيوت بضوء قوي ، ودخل رجل إلى الغرفة ووضع محادة سوداء في هذا القسم من الغرفة ، ووقف بأدب أمام الباب ، عند ذلك دخل خمسة أسخاص بجلال ووقار كبيرين ، أحد هؤلاء الخمسة اسرأة جليلة ، في البله ، فلزوا بدنة إلى طوق الغرفة وإلى الكتابات التي نقشت على الجدران واسم المعصومين الأربعة عشر (ع) ، ثم جلسوا على اطراف تلك السجادة السودا ، ثم اخرجوا قرائين صقيرة وقرؤا فيها قليلاً ، ثم بذأ أحدهم بقرامة التعزية قللاً من العسن (ع) باللغة العربية ، ولما كرد اسم القاسم بعرفة ، بعد ذلك تام الرجل (الذي مضر أولاً ورضعة تلك المرأة فقد كانت تبكي بحرفة ، بعد ذلك تام الرجل (الذي مضر أولاً ورضعها تمالسجادة) بتقديم شيء مثل الفهوة في فناجين صغيرة ووضعها أمامهم .

هنا تعجبت لدًّا رأيت اقدامهم حافية رغم جلالهم وعنظمتهم ، فتخدمت نحوهم وقلت لهم : بنانة عليكم من هنو الإسام علي (ع) منكم ؟ نـــأجـــاب أحدهم : أنا هو .

فقلت : قل لي بالله فلم أقدامكم حافية ؟

فاجاب بحال باكية وقال : نحن في هذه الأيام في عزاء واقدامنا عاريـة لذلك . أما افدام تلك السيدة فمغطاة بثوبها .

قلت : نحن عدة أطفال كنا مرضى وأمنا مريضة أيضاً وخالتنا كذلك .

عند ذلك نهض الإمام علي (ع) من مكانه ومسح بيده المباركة على رأس ووجه كل واحد منا ثم عاد وجلس وقال : شفيتم جميعكم إلا أمكم .

قلت : أمي كذلك مريضة .

فقال: على أمك أن تذهب، فبكيت والتمست.

فرجوته وتوسلت إليه ، ولما رأى جزعي وتوسلي نهض ومسح بيده على لحاف والدتي ، ولما أواد مغادرة الغرفة نظر إليّ وقال : عليك بالصلاة فما دامت رموش اعيننا تتحرك فعلينا بالصلاة، سرت خلفهم حتى الزقاق فرأيت عربات مغطاة بالسواد تتظرهم ، ثم عمدت إلى الغرفة واستيقظت من نبومي فسممت صوت أذان الصبح ، وضعت بعدي على يعدي الأخسرى وعلى أبعدي اخرتي مه خالتي ووالمدتي فلم اجد في أي منا أشراً للحمل والحرارة، فنهض الجميع وصلينا صلاة الصبح ، ولما أحسسنا بالجوع الشديد أعددنا الشاي وتناولنا ما يقي من خيز الأمس متنظوين عودتك لإعداد الفطور.

وهكذا شفي المرضى السبعة دون حاجة لطبيب أو دواء .



الثقة العادل الحاج وعلي السيد سلمان منش ، المعروف بورعه بين عامة المؤمنين قال لي :

ظهر في فخذي الايسر قرح أزعجني ، وعز علي كثيراً الدهاب إلى المستشفى لإجراء الجراحة له ، وفي احدى الليالي نهضت في وقت السحر للتهجد ، فوجدت راتحة شديدة تتبعت من مكان القرح فاضطربت وتوسلت إلى الله قائلاً : الهي قضيت عصري في ظل الإسلام وعبادتك وحب محمد وآله (ص) ، فلا تبتاني وتضطرني لمواجعة الخارجين عن الدين الإسلامي ، وباختصار توسلت برقة وتلفل حتى غبت عن وعي .

وعندما أفقت علمت أن الصبح قد حل فتأسفت لأني حسومت من التهجد، فهرولت مسرعاً إلى الطابق الأسفل لاتنوضاً، والتفت إلى نفسي متسائلاً: كيف تسنّى لي النزول بسرعة ووجدت أن فخذي لا يؤلمني رغم ذلك؟ فوضعت يدي محل الجرح فلم أحس بوجع، ونظرت إلى مكان الجرح فلم أجد له أثراً بحيث لم أعرف مكانه ولم يبق أي فرق بين فخذيُّ اليسسرى واليعني .

\* \* \*

ثم استطرد الحاج على قائلاً : المديد من الحوادث المشابهة لهذه الحادثة وقعت لي والأقاربي بحيث كنا نقع في مرض أو ابتلاء شديد وكان الله يغرج عنا بواسطة الدعاء والترسل بال بيت الرسول (ص) وما ذكرته لك مثالاً لما وقع لي .



كما نقل ه الحاج على السبد ، أيضاً فقال : كنت في طقولتي أمياً ولم التملم في مدوسة ، وعندلما أصبحت شباباً كان أملي أن أتسكن من قراءة القرآن، وفي الحدث الليالي توسلت إلى حضرة ولي العصر (عج) بقلب خاشع ومتذلل فق سبحانه ، فرايت في منامي أني في كربلاء وجاء ألي شخص وقال : تمال إلى هذا البيت فقيه أقيم عزاء لسيد الشهداء (ع) واستمع لمجلس العراء ، وافقته هذا البلت فقيه أقيم سيدين جلين جالسين وأمامهما منقل نار وسفرة خبز ودخلت ذلك البيت فرايت سيدين جلين جالسين وأمامهما منقل نار وسفرة خبز بدأ القارى، بعره على النار وقداء لورضة الوسيلة ومصائباً على النار وقداء الروضة الوسيلة ومصائباً على النار وقداء الروضة الوسيلة ومصائباً على بيت خاتم الوسل (صم) وبعد التماثة من القراءة ، نفعت القرآن الملي ، فقنحت القرآن المحبود ودايت اني استطيع القراءة بشكل جيد .

بعد ذلك صرت أحضر مجالس قراءة القرآن وكنت إذا أخطأ أحمد في القراءة أصحح له وحتى أني كنت اصحح قراءة الاستاذ .

قال لي الاستاذ : حتى الأمس كنت أمياً ولا يمكنك قراءة القرآن فكيف

أصبحت هكذا ؟

قلت : بلغت هدفي ببركة ولي العصر (عج) .

\* \*

ثم أصبح الحاج المذكور استاذ قراءة ولم يكن يترك مجلس قراءة القرآن في ليالي شهر رمضان المبارك .

ومن جملة عجائبه أنه كان غالباً ما يرى في منامه حوادث المستقبل،وكان يعرف ما سيقع غذاً ومع من سيلتقي ومع من سيتعامل ومقدار الربح الذي سيعود اليه .

قال لي مرة سيرزق الله ابنك السيد محمد هاشم قريباً ولذاً فسمّه باسم المسرحوم والفاك و السيد محمد نقي ٤ . ولم يطل الاسر حتى تحقق ذلك وسميناه و محمد نقي ٤ . وبعد ولادته مرض مرضاً شديداً حتى لم يتن لنا لم يعرنه ، فقال المحاج المذكور: سيشفى هذا الطفل وسيقى ، فلم يطل الأمر على شفه الله ) وهو الأن مالم بحمد الله وفي سن الخاسة .

فكمان همذا الحتاج ذا صفاء في نفسه ومهبطاً لعناية ولطف الإمـام الحجة (عج) بسبب تقواه ومداومته على المستحبات وخاصة النوافل اليومية .

إعلم أن الحكمة من اطلاع بعض النفوس على الامور الآنية والمستقبلية هو إلمام بان الله سبحانه وتعالى قد سجل في كتاب من الكتب الروحانية ولوح من الالواح المعنوية كل الحوادث الكونية العامة والخاصة حتى نهاية تاريخ المالم قبل وقوعها كما ورد في سورة الحديد ﴿ ما أصاب من مصية في الأرض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسبر ، لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ... ﴾(١٠)

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ، الآية: ٢٢ ـ٣٣ .

بناءاً على هذا فإن بعض النفوس الصافية تتمكن في منامها من الإنطلاق نسبياً من القيود المعادية والارتفاع إلى مستوى الارواح الشريفة والألداح العالية وبعض الكتب الإلهية والإطلاع على بعض الامور المشهودة فيها ، وعندما يستيقظ وتعود تمام الروح إلى البدن لا تتصرف قوة خياله فيما رآه ويبقى ما رآه نقياً في ذاكرته ليخبر به .



قبل ١٥ عاماً سمعت من جمع من علماء قم والنجف الأشرف أن وجلًا في السبعين من عمره واسمه و كريلائي محمد كاظم كريمي الساروقي ، كان أمياً فأصبح حافظاً للقرآن بشكل عجيب وقصته كمايلي :

ذهب و السياروقي ؛ عصر يـوم الخميس لـزيبارة أحـد أولاد أهـل بيت النبي (ص) المدفون في منطقته ، وعند دخوله رأى سيدين جليلين في المقام يطلبان منه أن يقرأ الآيات المنقوشة على أطراف الممةم .

فيقول لهما : سادتي إني أمي ولا استطيع قراءة القرآن .

فقالوا له : بل تستطيع ذلك .

بعد سماع هذا الكلام اصابته حالة اغماء وغاب عن وعيه وسفط في مكانه ويقي هكذا حتى عصر اليرم الثاني عندما حضر أهالي القرية لمزيارة المقام فوجدوه مطروحاً، فمدوا لا يقاظه ، وعندما استيقظ ووقف نظر إلى الآيات المنقوشة حول المقام فوجد انها آيات سورة الجمعة وقراها ، ثم علم فيما بعد انه أصبح حافظاً للفرآن ، وكان كلما طلب منه قراءة أيّةسورة من القـرآن كان يقرأها عن ظهر الغيب ويشكل صحيح .

\* \* \*

وسمعت من حفيد الميرزا الشيرازي قوله : لقد امنحته عدة مرات وتست كلما سألته عن آية كان يجيبني فوراً من أيّة سورة هي ، واعجب من ذلك انـه كان يستطيع فراءة آيّة سورة شاء عكس ترتيبها أي من نهاينهاإلى أولها .

وقال أبضاً : كان كتاب تفسير الصافي في بدي فـفـتحتـهوقلـت له : هذا قرآن فاقرأ فيه .

أخذ الكتاب ونظر فيه وقال هذه الصفحة ليست كلها من القرآن ، ووضع يده على مقاطع الآيات الفرآنية وقال هذا السطر من القرآن ونصف ذلك السطر من القرآن وهكذا وما تبغىٰ ليس من القرآن .

فقلت له : كيف تقول ذلـك وانت أمي لا تعـرف القـراءة العـربيـة ولا الغارسية .

قال : كلام الله نور ، فهذه الأقسام نورانية والأقسام الأخرى مظلمة ( نسبة الى نور القرآن ) .

وقد التقيت بعا: علماء آخرين جميعهم فال انه امتحنه وانهم استيقنوا من ان أمره خارق للعادة وانه افيض عليه بذلك من مبده الفيض جلَّ وعلا .

وفي مجلة نور العلم السنوية لعام ١٩٥٧ في الصفحة ٢٢٣ نشرت صورة « الساروقي » المذكور مع مقالة يعنوان « تموذج من الاشراقات الربانية » وذكرت في المقالة شهادات لكبار العلماء يؤكدون فيها أن أمره خارق للعادة إلى ان تقول المقالة : من مجموع الشهادات هذه فإن موهبة حفظه للغرآن تثبت بدليلين :

أ ـ كونه أُميًّا وهذا ما شهد به جميع أهالي القرية ، ولم يشهد أحد منهم

خلاف ذلك ، حيث قام كاتب المفال باستجواب جميع أهل قريته الساكنين في مدينة طهران ، وكذلك فإن خبر أميته ذكر في جميع الصحف المتداولة دون أن يكذبه أحد .

ب. بعض خصوصيات حفظه للقرآن الخارجة عن مستـوى الدراسـة والتحصيل وهي :

1 ـ كلما ذكرت أمامه كلمة عربية أو غير عربية يجيب فوراً أنها من القرآن
 أو ليست منه .

لحا سئل عن أنَّة كلمة قرآنية يجيب فوراً من أنَّة سورة هي ومن أي
 جزء من الفرآن هي .

علما ذكرت أمامه كلمة قرآنية موجودة في عدة اهاكن من القرآن كان
 يعدد أماكن وجودها ويكمل ما بعدها بشكل فوري ودون أي تفكير أو تردد .

 ٤ ــ كذما ذكرت أمامه آبة أو كلمة أو حركة خاطئة أو زيادة أو نقصان كان پلتفت مباشرة ويخبر بذلك .

٥ ـ كلما ذكرت أمامه عدة كلمات من عدة سور كان يبين مكان آية كلمة
 دون أي خطأ .

٦ ـ كان بشير إلى مكان أبة كلمة أو آية تطلب سنه في أي قرآن يقدم
 إليه .

٧ - كلما عرضت عليه صفحة من الكتابة العربية أو غير العربية وقد جاء فيها ذكر لاية وكان خطها مطابقاً لخط باني الكلمات كنان يميز الأية من باقي كلمات الصفحة ، وهذا الأمر صعب حتى على أهل العلم والفضيلة .

هذه الخصوصيات لا يمكن لأشد الناس ذاكرة أن يجمعها لكنيب يتألف من عشرين صفحة ، فكيف ذلك مع ٦٦٦٦ أية فرآنية ؟ ويعد نقل المجلة لشهادات جمع من العلماء كتبت تقول: إن المدوهية القرآنية و للكربلائي ، تعد أمراً عجيباً بالنسبة للناس الدين أطروا فكرهم اللامحدود باطار الماديات المحدودة وأنكروا ما وراء الطبيعة ، وكان ما حصل له سبباً في هداية العديد من الشالين ، لكن هذا الأمر رغم اهميته لا يعد في نظر أهل التوحيد سوى اشعاع صغير من اشعة الفيض الإلهي اللامتناهي ، ومن أقل مظاهر قدرة الحق تبارك وتعالى ، وما ظهر مكرراً على أيدي الأنبياء والسفراء مما سجله التاريخ من الأمور الخارقة للعادة ، بل ما يظهر في عصرنا الحاضر أيضاً من أصحاب الكرامات التي تظهر منهم بسبب ارتباطهم وتعلقهم بالله سجانه مُبدى على شيء هي أمور أهم وتعادل أضعاف ما حدث لحافظ الفرآن هلاا .

الحقيقة التي لا بد لي من ذكرها في ختام هذه المقالة هي أنه نتيجة لانتشار خبر حافظ القرآن هذا واطلاع أهالي طهران على قصته ، سمعت من عدة متدينين في السوق انه قبل عدة سنوات كان هناك رجل أعمى يسمى وبالحاج عبود ، وكان يتردد على مسجد وعزيز الله، بسوق طهران المركزية، وكان حافظاً للقرآن بقس خصوصيات و الكربلائي الساروقي ، وكان رغم عماه يملك على مكان وجود الأبات القرآنية ، وكان يستخير للناس بالقرآن.

قالوا: انه في أحد الآيام قدم له قاموس لغة فرنسي بحجم القرآن ليستخير به ، فرماه فوراً وثارت عصبيته وقال لي : ليس بقرآن .

وفي مجلس كان يحضره حافظ القرآن أيَّد استاذ الجامعة و ابن السدين » خصوصيات الحاج عبود .

وقمال : الرجل الممذكور التفيت في منزل د الشبخ مصباح ، في قم ويحضور آية الله د الشبخ عبد الكريم الحائري ، وامتحنته .

هذه الأمور هي من آثار قدرة الباري عز وجل يظهرها في بعض الأحيان من أجل إرشاد الناس وإنمام الحجة الظاهرة عليهم ﴿ . . . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسعً عليهً\() وكتب العالم المحتدم ( الشيخ صدر الدين المحلاني يم مقالة في المعدد ١٨٤٧ من صحيفة وبارس ، في شيراز عام ١٩٥٧ هذه القصة بعد تعليقه عليها وفيما يلى انقل لكم مفتطفات منها :

هذا الرجل المسمى وبالكربلائي محمد كاظم كريمي الساروقي، عصره سبعون عاماً تقريباً وابوه اسمه عبد الواحد، ويعمل راعباً ، وكان أمياً ومن العامة ولا يستطيع القراءة ولا الكتابة لكمه أصبح حافظاً للقرآن في حادثة عجبية أنقلها لكم تباعاً ، ومطلماً على اعرابه وبنائه بشكل نام ، هذا الشخص يعرف عدد أيات جميع صور القرآن ، والعجيب انه ما أن يقرآ أية تكرر ذكرها في القرآن عي يغير دون نفكيراً و ترقد عدد تكرارها في أية سورة واماكنها في السورة ، والاعجب من ذلك أنه إذا طلب منه البحث عن آية ما فإنه يجدها فوراً في أي والاعجب الم قرآن وأبة قدمت إليه وشير اليها .

هذا الرجل لعدم تظاهره واظهاره لامره لم يكن يَعلَّك على أمره الكبيرون وكاد مجهولًا عنه ذلك ومشغولًا بالرعي لكن «آية الله زاده السازندوافي ۽ والمد البروفسور و دانا الحائري ۽ اطلع على أمره وعندما علم أنه قدم الى قم للمعالجة من مرض ، قيام بدعوته إلى طهران بحجة تقديمه لطبيه وساعدته .

وكان مجلس ه آية الله زاده المازندراني ۽ ينعقد أيام الجمعة حتى الظهر ويحضره جمع غفير من اصدقائه ومريديه من طبقات مختلفة ، فأحضر « الساروقي » إلى مجلسه ويتحدث عن الفن والموهبة الإلهية التي من بها الله على د الكربلائي الساروقي ، فيخبره جمع منهم ويقدمون له قرائين بطبعات مختلفة بمل وحتى قرائين خمطية صغيرة وكبيسة وقرائين الجب ويشسرع «الكربلائي » بقراءة آيات مختلفة من سور مختلفة في قرائين مختلفة، ويسالونه

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الأبة : ٤٥.

عدة اسئلة للإختبار كأن بِسألوه 1 لعلكم تفلحون ، في أيَّة سورة وفي أيَّة آية؟

وكنان يجيبهم دون تفكير أو تبردد انها في آخر الآيات الفلانية وصدد تكرُّرها ، وكان بعض الحاضرين يتعقد النغير في اعراب وبنناء الآيات فكنان يصحح لهم ، وأية آية يسأل عنهاكان يستخرجها من أي قبرآن يقدم إليه دون أي تردد .

في ذلك اليوم حتى الأشخاص الذين كانوا ينكرون الأمور الخارقة للعادة والطبيعة امتحنوه بعدة أساليب وعجبوا من أمره .

وقد امتحته أنا بمختلف انواع واقسام الإمتحانات والإختبارات ، فقرآت له الأبات خطأ وكان يعترض ويصحح ، سألته عن تصداد الجمل المكررة في السورة فأجابني على القور ، احضرت له عدة فرائين بطبعات مختلفة وسالته عن آبات في أواسط أوادائل وأواخو القرآن وكان يفتح عليها مباشرة ويدل عليها حتى كان لي عبرة ، فأخذته إلى المصور وصحوته ، وعرضته على عدة أشخاص ليختبره وتحبروا مما وجدوا فيه . حيث أنه وإن وجد الكثيرون من خفاظ القرآن الكريم لكنهم ليسوا بهذا النحو دون تفكر ونامل يخرون يعرقب الآية وفي أيّة سورة وعدد تكرارها في السور ، والعاور فوراً على آية آية أوادوا ، وكل ذلك من رجل عامي أمى .

## كيف حصل على هذه الموهبة :

عندما رأيت وضعه هذا ورأيت أنه غير ملتفت لأهمية الموهبة التي من أفله بها عليه ، ولعله لأنه أمي كان يعتقد ان كل من يقرأ القرآن مثله ، لذا طلبت منه أن يروي لي قصته فقال لي : قبل عدة سنوات كنت مي الفرية التي أرعى فيها سمعت واعظا يقول مي موعظته ان الصلاة في ملك الشخص اللذي لا يؤوي الزكاة ، ثاثرت من كلاصه لأني كنت أعلم أن صاحب القرية التي ارعى ويها لا يدعع الزكاة ، لذا قلت لوالدي لا يمكنني اليضاء هنا لأني أصلي وكمل

صلاتي باطلة ولا بدلي من مغادرة هذه القرية .

وأصر علي والدي بالبقاء وقال لي من اين تعلم انه لا يدفع الزكاة ، لكني كنت قاطعاً وعالماً بأن صاحب الملك لا يعتني بدفع الزكاة فلم اعتن باصرار والدي ، فغادرت الفرية مكرهاً ومجبراً ورضيت بالعمل في الطريق بين قم وآراك لتأمين معيشتي ، وكنت انقاضي بوسياً و٣٠ شاهياً ١٧٠ بدل أجوري واعيش بهذا العبلة ، قضيت ثلاثة أعوام على هذا الحال .

وفي أحد الأيام أرسل إلى مالك القرية التي كنت فيها شخصاً وقال انه أصبح يدفع الزكاة فعد للعمل في أملاكه، وإذا كنت لا تريد العمل عند، في الرعي أعطاك أرضاً ترزعها لنفسك. فتحقق من دفعه للزكماة وهدت إلى ملكه، فأعطاني أرضاً ويذراً وحملاً من القمح، فيذرت ثلث القمع وتركت ثلثاً لطعامي ووزعت الثلث الأخر على فقراء القرية وأرحاسي.

بارك الله لي في زراعتي وانتجت ١٠ أحمال من القمح وفعلت كما في السابق قسم للزراعة وقسم لي والبافي وزعته على فقراء الفرية .

وفي أحد الأيام كنت قد حصدت السنابل وجمعتها لأفروها فخرجت من السنزل إلى المرزعة ولكن كان الهواء ساكناً ولم أستطع فرو القمع لاستخلاصه فعدت بيد خالية إلى المنزل وفي الطريق التقيت بأحد الفقراء الذي كمان ينال سهماً من محصولي سنوياً وقال لي : ليس عندنا لهذه اللبلة قمح ورؤوجتي وابني ليس عندهما خبز يأكلانه فخجلت أن أقول له ما وقع لي اليوم وقلت له : على عيني ، وعدت إلى محصولي لكن دون جمدوى فالهواء ساكن فاضطرت أن أفصل حبوب القمع عن سنابلها بيدي وافروها في الهواء وبعد مشقة استطعت تأمير مقدار من القمع اخذته إلى بيت ذلك الشخص وأعطيته إيماء ، وبعا اني

<sup>(</sup>١) شاهي : وحدة عملة كانت نستعمل أنداك ( المترحم ).

كنت متعبأ فقد جلست في السياحة المقابلة لمقام قبرين من أولاد أهل بيت الرسول (ص) اسمهما باقر وجعفر .

فناداني أحد هذين السيدين أن : ياكربلائي محمد كاظم ماذا تفعل هنا؟ . قلت : متعب واطلب الراحة .

قال : تعالُ لنقرأ الفاتحة .

قبلت بذلك وسرت خلفهما إلى داخل المقام فشرعا بقراءة بعض الأمور التي لم أفهمها وأنا واقف خلفهما وساكت .

فقال لي أحدهما : لم لا تقرأ يا كربلائي ؟

قلت : سيدي إنني أميّ ولا أستطيع قراءة شيء .

ويقيت استمع وهما يقرآن الفاتحة على القبر الأول، ئم توجها الى القبر الثانى، وأنا خلفهما، قشرها بقراءة شيء لم أفهمه ، وفي هذه الأثناء وفع نظري

الثانق ، وإنا حظهها ، فقرها بفراء، شيء لم الهيمة ، وهي هذه الدامة وقع لطوي على سقف المقام فرايت في أطراف المقام نفوشاً وكتابات لم يكن لها أثر من قبل فتحيّرت ، فنقدم إليّ أحد السيدين وقال لي : لم لا تقرأ ؟

قلت : سيدي إني أمي .

فوضع يده على كتفي وهرّني بغوة وقال لي : إقرأ لم لا تقرأ ؟ وكرر هذه الجملة واقترب السيد الآخر مقي وربت بيده برقة على كنفي وقال لي : إقرأ الم فانتها وقال الله المؤلفة وقال المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلف

قلت : كنت في المقام لقراءة الفاتحة

قالوا : افتقدوك لبوم كامل وهم يبحشون عنك فعلمت الني كنت طول هذه المدة مغمئ علي.

هذا ما رأيته وسمعته شخصياً من هذا الرجل ، والعديد غبري اطلعوا على حاله وهم كثيرون ومن جملتهم عدد من الكتّاب والعلماء ، وهذا الرجل يعيش الآن ــ دون أي ادعاء ـ كالناس العاديين يزاول الرمي ولعله مازال في طهران .

اما القراء الاعزاء فما هو تفسيرهم لهذه القصة فهم أحرار .

(انتهىٰ ما كتبه المحلاتي )

وكتب و آية الله الحاثري اليزدي ۽ حول هذه القصة و بقول :

الكربلاتي كاظم الممروف نال عناية غيبية ، وقد عرضت عليه كتاب الدرر الطبعة الأولى ذو الخط الدقيق جداً والمتداخل فأشار فوراً إلى جملة منه كانت جزءاً من آية قرآنية وكانت من سورة النباً وقال : هـذا من الفرآن وقرأها ، في حين أني لم الثمت لها بسهولة ، وقال : لا أعرف قراءة غير القرآن ، وحروف الفرآن تتلالا نوراً أمام عيني .



صاحب منام البقين ا عباس علي ا المعروف بالحاج مؤمن كانت له مكانـقات وكرامات كثيرة ، وقد أنعم الله عليّ بأن صحبته في السفر والحضر مدة ثلاثين عاماً تغريباً ، وقد توفي قبل عامين والنحق بـالرحمـة الأبديـة ، كانتـلهـقصـص متعدة من جملتها :

وجدت الاجهزة الأمنية للنظام الجنائر في بيت ابن خناله وعبد النبي ، أسلحة ، فاعتقلوه وسجنوه ، ثم حكم عليه بالاعدام . ففجع بذلك أبوه وأعذ، الياس من انقاذه .

فقــال لـه الحــاج مؤمن : لا تبـأس فكــل الأمــور تسـيــر تحت إرادة ولي العصــر ( عج ) الإمام الثاني عشـر ، وهذه الليلة ليلة الجــمة فلتتوسل إليه ، والله قاهر على نجاة ابنك ببركة ولي العصــر ( عج ) .

فقام الحاج مؤمن ووالدا ذلك الشاب بإحباء تلك الليلة والانشغال فيها بأداء صلاة التوسل بـالإمام (ع) وزيـارته ثم قـراءة الاية الشـريفة ﴿أَمْن يجيب العضطر إذا دعاء ويكشف السوء أي ( ) وفي آخر الليل شم الثلاثة رائحة مسك عجيبة ثم شاهدوا المجمال النوراني للإمام الحجة ( عج ) فقال لهم : استجيب دعاؤكم، وعفي عن ولدك وسيعود غذاً إلى المنزل .

قال الحاج مؤمن : الأب والأم لم يتحمّلا ما رأيا من جماله فدهشا منه فسقطا مفشيًّا عليهما حتى الصباح ، وهي الصباح ذهبوا إلى مكان وجود ولدهما وقد كان مقرواً إعدامه في نفس اليوم ، فقيل لهم : تأخير إعدامه وتقرر إعادة النظر في أمره ، وفي نهاية الأمر قبل ظهر ذلك اليوم أطلق سراحه وعاد إلى المنزل سالماً .

\* \* \*

وللمرحوم الحاج مؤمن قصص كثيرة في استجابة الدعاء في الأمراض المستعصبة والمصائب الشديدة/والقصة التي ذكرتها انموذجاً من قصصه تلك ، فحدة الله عليه .

<sup>(</sup>١) منورة النمل، الآية: ٦٢.



ونقل الحاج مؤمن (عليه الرحمة ) أيضاً فقال : في مطلع شبايي كان عندي شوق شديد لزيارة الحجة (عج ) ولقائه وسليني ذلك استقراري ، إلى أن أحسلت على نفسي مجاداً وحرسومت على نفسي الأكمل والشسوب حتى أواه وألقاه (طبعاً مجدي هذا كان بسبب جهلي وشدة شرقي له ) ، فمر علي يومان وليلتان لم أتناول فيهما شيئاً ، وفي الليلة الثالثة شربت قليلاً من الماء على سبيل الاضطوار ، وأخذتني حالة من الغشي ، فعرأيت الحجة (عج ) وأبا في تلك الحالة ، اعترض علي وقال : لماذا نفسل هكذا وتهلك نفسك سأوسل لك

وعندما استيقظت وجدت ان ثلث الليل قد مضى والمسجد المذي كنت فيه خالياً وليس فيه أحمد ، وسمعت طرقاً على باب المسجد ، فتحت الباب فوايت شخصاً برندي عباءة على رأسه بحيث لا يعرف من خلالها ، فاخرج من تحت عباءته إناداً معلوهاً بالطعام وأعطاني إياه وقبال لي مرتين : كله أنت ولا تعطه لاحد ، واترك الإناء عند الفراغ منه تحت المنبر . قال ذلك وذهب . دخلت المسجد فرأيت في الإناء رزاً مطبوخاً مع دجاج مشـوي فتناولت الطعام ونلت منه لذة لا توصف .

وفي الغد قبل الغروب جاءتي و العيوزا محمد بداقر ، الذي كنان من الاخيار والأيرار في ذلك الوقت وطالبني بالإناء ، ثم ناولني كيساً فيه مقدار من المال وقال : أمرك بالسفر و أي الحجة (عج ) ، فخذ هذا المال وسافر به إلى مشهد المقدسة برفقة السيد هناشم (إسام المسجد) وستلتقي في الطريق بشخص كبير وتنال منه الفائدة .

فانطلقت برفقة السيد هاشم من طهران ، وعندما خرجنا من طهران أشار رجل عجوز تير الضمير البنا فتوقفت السيارة وبعد أخذ الإجازة من السيد هاشم ( فقد كان حجز السيارة لنا فقط ) استقل الرجل العجوز السيارة وجلس إلى جانبي .

وفي الطريق علمني الكثير من الأعمال والنوسلات والأذكار ، وأخبرني بما يجري لي حتى آخر عمري ودلني على ما فيه خيري منها ، وقد حصل معي كل ما اخبرني به ، وزياتي عن تناول طعام المطاعم والمقاهي وقال لي : لقمة الشبهة مضرة للقلب ، وكان معه سفرة كلما حل وقت الطعام أمحرج منها خبزاً طازجاً وإعطاني ، وفي بعض الأحيان زبيباً أخضر .

وعندما وصلنا إلى قرية مسماة بموضع «قدمگاه» قال لي : قـرب أجلي ولن أصل إلى مشهما. المقـدمسة ، وكفني معي ويــوجـد معي ١٢ تـــــاناً ، فهيّ ملي قبراً بذلك المبلغ وليتولّ السيد هاشم أمر تجهيزي .

قال الحاج مؤمن: أحسست بالوحشة واضطربت .

فقال لي : إهدا ولا تُحدّث احداً بذلك قبل أن أموت وارض بما أراد

. وعندما وصلنا إلى «جبلطرق» (كان يقع في طريق الزوار سابقاً ) توقفت السيارة وترجَّل ركابها وانشغلوا بالسلام على الإمام البرضا (ع) وذهب مساعد السائق طالباً قبة المقام ، هناك رأيت المجوز المحترم ذهب إلى زاوية واستقبل بوجهه القبر المعظهر للإمام الرصا (ع) وسلم عليه وبكى كثيراً وقال : لم اكن أهلًا للإقتراب من قبرك أكثر من هذا . ثم توجه إلى القبلة وتعدد وغطى نفسه بعيانه حتى رأسه .

بعد هنيهة توجهت إليه ورفعت العباءة عنه فوجدته قد خرج من الدنيا ، فنحت ويكيت عليه وسمع الركاب ذلك فاحتمعوا فذكرت لهم معضاً ممما رأيته منه فانقلب الجميع باكين وحملنا جنازته ينفس السيارة ودفئاً، في الصحن المقدس .



ونقل الحاج الدؤمن السابق الذكر عدة عجائب عن الزاهد العابد و السيد علي الخراساني ، اللذي كان قبل عدة سنوات معتكفاً في غرقة بالمسجد ومشغولاً بالعادة ، وكان من جملة ما نقله عنه :

قال: قبل أسبوع من وفاة السيد المذكور طلب مني الحضور قربه في سحر ليلة الجمعة وقال: انها آخر ليلة من عمري . وفي ليلة الجمعة حضرت قربه وكان على النار مقدار من الحليب فشرب منه كويين وأعطاني الباقي وقال لي: إشرب ، ثم قال: سأرتحل من الدنيا في هذه الليلة ، وليتول تجهيزي السيد هاشم ( إمام جماعة المسجد ) وغداً سيائي (عدائت) ( القاطن جنب المسجد ) ويطلب يتولى ثمن كفني فلا تدعه يفعل ذلك ، واقبل من الحاج (جلال القناد) أن يدفع من عاله ثمن كفني .

ثم جلس مستقبلًا القبلة وشرع بتلاوة القرآن الكريم .

ثم حدق بعينيه نحو القبلة وقال ما يقارب المثة مرة وبسرعة « لا إلـه إلا الله » . ثم استقل واقفاً وقال : السلام عليك يا جداه .

ثم استلفى مستغلرًا القبلة وقال : يا علي يا مولاي . وقال لي : لا تخف أبها الشاب ولا تنظر إلي فإتي سارةاح وساذهب إلى جوار جدي ، ثم اطبق عينيه وتوفي ووصل إلى رحمة الحق تعالى .

\*\*\*



ونقال «الحاج مؤمن» عن «السيد هاشم» إصام جماعة مسجد «مسردزك» انه في أحد الايام وبعد إتمامه لصلاة الجماعة ارتقى المغير وتحدث عن مسألة وجبرب الحضور القلبي في المسلاة واهمية ذلك وقال ! في أحد الايام أراد والدي المرحوم «السيد علي أكبره اليزدي إقامة صلاة الجماعة ، وكنت أنا مع الجماعة وفجأة دخل المسجد رجل في هيئة أهل القرى وعبر صفوف الجماعة إلى أن وصل إلى الصف الأول فصلى خلف والدي ، فانزعج المؤمنون لتقلم شخص قسروي إلى المكان المتعارف لأهال القنول بكتسه لم يعتني بأحاسيسهم ، وفي الركعة الثانية وعند القنوت بذل نيته وقصد الصلاة فرادى وأتم صلاته وبعد إنتهائه جلس وفرش صفرته الذي كانت معه وشرع بتناول الخيز ، وعند إنتهاء الصلاة هجم عليه المصلون من كل الجهات معترضين عليه ، لكنه لم يتكل الجهات معترضين عليه ، لكنه لم يتكل الجهات معترضين عليه ، لكنه لم يتكل الجهات معترضين عليه ، لكنه لم يتكلم بأية كلمة ، فانفت والدي وسألهم : ما الخبر ؟

قالوا: هذا الرجل القروي الجاهل للمسائل تقدم إلى الصف الأول

وصلى خلفك مقتديًا بك ، ثم غيَّر نيته إلى الفرادى في وسط الصلاة ، ثم جلس لياكما<sub>، .</sub>

فقال والدي لذلك الشخص : لماذا فعلت ذلك ؟

قال : هل تريد أن أقـول السبب بصوت متخفض بيني وبينـك أم اسمع الجميع ؟

قال والدي : بل قل ليسمع الجميع .

قتال : دخلت هذا المسجد على أمل أن أستفيد من فيض صلاة الجماعة معكم ، فاقتديت بك وفي أواسط الحمد رأيت أنك خرجت من الصلاة وذهبت بخيالك متصوراً أنك أصبحت شيخاً عجوزاً واننك عاجز عن المجيء إلى المسجد وانك تحتاج إلى حمار لتأتي محمولاً ، ثم ذهبت إلى ساحة باعة الحمير واخترت حماراً ، وفي الركعة الثانية كنت في حيال تأمين طعام الحمار وتعييز محله .

فلـم أعد انحمل ذلك ورأيت أنه من غير المناسب الإستمرار أكثر بالصلاة خلفك فانممت صلاتي مفرداً .

قال هذا وجمع سفرته وغادر المسجد ، فضرب والدي على رأسه ونساح وقال : هذا رجل جُليل القدر ، إثنوا به فإني بحاَجة له .

خرج الناس طلباً له لكنه اختفى ولم يسره أحد حتى هذه الساعة .

华州市

إذن فلا بدُّ من الالتفائلُّ أن لا ينظر بمعتارة إلى أي مؤمن ، أو الاعتراض على عمله اللذي يمكن حمله على الصحة فقد يكون ذلك الشخص المحقر بسبب عدم حمله للصفات الظاهرية التي يعتبرها الناس ميزاناً للشرف والرقعة والإحترام ، قد يكون هذا الشخص نفسه عزيزاً ومجوباً عند الله ، وبسبب جهلنا له نوجه له الإهانة ونتعرض بذلك لقهر وغضب الله تعالى .

وكذلك قد يأتي محبوب لدى الله بعمل صحيح ، فيعترض عليه شخص أخو حاملًا عمله على غير الصحة ويحطم بذلك قله . ( راجع الجزء الثاني من كتاب الكبائر لمعرفة حجم إهانة المؤمن وتحفيره وتحظيم قلبه ) . الفصة السابعة السابعة والتلاثون حرمة تحقير المؤمن

العالم المتنبي و الشيخ محمد باقر شيخ الإسلام و قال: كنت دوماً وبعد الإنتهاء من صلاة الجيماعة أصافح المصلين عن يميني وشعالي ، وعندما كنت أصليا الجيماعة خلف (الميرز الشيرازي) أعلى الله مقامه في مدينة سامراء صادف أن كان عن يميني رجل جليل من أهل العلم فصافحته ، وكان عن شعالي رجل قروي فاستصغرته ولم إصافحته ، ثم نسلت سياشرة على تصرفي الخطاص، الله وعزيزاً عنده ، فالتنف إليه فرواً وصافحته باشير واحترام فشممت منه والحدة الله وعزيزاً عنده ، فالتنف إليه فرواً وصافحته بأشير واحترام فشممت منه والحدة مسلك وعند الله التي وطروحاتي عندي مسلك في أي وقت ، صالته : همل عملك مملك والذا : كملا لم يكن عندي مسلك في أي وقت ، ومن بالبر الإحتياط فاستيقت أنها من الروائح الروحاتية والمعنوية وانه رجل جليل القدر وروحاتي .



ونقل أيضاً وشيخ الإسلام ، المذكور فقال : سمعت من العالم الكبير إمام الجمعة البهبهاني قوله :

في موسم النجع خرجت من المنزل عازماً التشرف بزيارة المسجد الحرام والصلاة في ذلك المكان المقدس، وفي الطويق واجهني خطرونيجاني الله من الموت وسلمت من الخطر، وتوجهت نحو المسجد الحرام وكان قرب المسجد كرمة من البطيخ وصاحبها مشغولاً بالبيع ، سألته عن السعر فقال : هذا القسم بهذا السعر وذلك بسعر أقل وهكذا ، فقلت له : سأشتري عند عودتي من المسجد .

ذهبت إلى المسجد الحرام وانشغلت فيه بالصلاة ، فخطر بسالي أثناء الصلاة سؤال وهو هل اشتري البطيخ من القسم الغالي أو الرخيص والمضدار الذي سأشتريه وشغائي ذلك حتى أتممت صلاتي ، وعند فراغي من الصسلاة هممت بالخروج من المسجد فدخل شخص المسجد واقترب مني وهمس في أذني قائلاً : الله هو الذي نجاك من الموت اليوم فهل من المناسب أن تصلي في بيته صلاة البطيخ ؟ فالتفتُّ إلى خطأي وارتعدت واردت ان أتمسك به فلم أجده .

...

أشال القصة ٣٦ و٣٨ كثيرة من جملتها ما ذكره والتنكابني، في كتابه د قصص العلماء ، ص ٣١٦ يقول : من جملة ذلك كرامة والسيد الرضي، عليه الرحمة فقد كان يصلي متندئياً، ثنه والسيد مرتضى علم الهدى، وعند المركوع غير نيته إلى الفرادى واكمل صلاته منفوداً ، فسئل عن ذلك فقال : عند المركوع رايت أن إمام الجماعة أي أخي والسيد المرتضى ، انشغل فكره بالبحث في مسألة الحيض فانتفلت إلى الصلاة فرادى .

وفي بعض الكتب نضل أن «السيد المرتضى» قال: ما فهمه أخي كان صحيحاً ، فقبل قدومي للصلاة سألتني أمواة عن مسألة في الحيض فبانشغل ذهني في الإجابة ورأي ذلك أخي .

حضسور القلب في المسلاة وان كان لا يعدد من شسر وط صحدة المسلاة أي أن الصلاة دون الحضرور القلبي تسقط التكليف عن المكلف ولا تجي عليسه الإعادة أو المضاء ، لكن اعلم إن الصلاة دون الحضور القلبي لا أجسر عليها بدون روح لا أثر له ولا ثمر فكذلك الصلاة دون الحضور القلبي لا أجسر عليها ولا ثمراب ولا تحقق القرب من القد سبحانه إلا بعقدار الحضور القلبي لذلك فإنه قد يقبل من الصلاة نصفها أو ثلثها أو ربعها بل وحتى تُعنها .

( راجع كتاب صلاة الخاشمين ومبحث ترك الصلاة في كتباب الكبائر
 للمؤلف) لمعرفة أهمية ولزوم الحضور القلمي في الصلاة وكيفية تحصيل
 ذلك .

فقد روي عن الإمام الصادق (ع) في كتاب الكـافي ما مضمونه أنــه قد يصلي الإنسان خمسير عاماً ولايقبل من صلاته بمقدار ركعتين .



الاستاذ المحترم و على أصغر الاثنا عشري ، قال : في احدى الليالي الريالي وحدى الليالي ويجتوي برعاف شديد فكان يجري الدم من ردهني أنفها بشكل متصل وفي تلك الساعة لا يمكن الوصول إلى الطبيب ، وفكرت أنه لو استمر حالها مكذا فسيؤدي ذلك إلى ضعف مفرط ثم الموت ، ودون تصدور أو علم سابق جرى على لساني ذكر الاسم المبارك و يا قابض ، فكررته عدة مرات فانقطع المدم فوراً حتى أنه لم تعد تجري أية قطرة مه .

وفي الاسبوع الماضي رأيت في منامُّيٌّ أحداً يوقظني ويقول لي : انهض فقد ابتليت زوجتك بالرعاف مجدداً ،

ف قرأ لهما ما قرأته في تلك الليلة . فنهضت وكررت ذكر نفس الرسم الممارك فانقطع الدم .

من الشروط المهمة لاستجابة المدعاء هــو اليقين بالقــدرة اللامتناهية لله سيحانه التي تفوق الماديات والاسباب ، وجميع الوسائل مسخّرة له ومفهورة الإرادته ، ومن كان عنده شك أو تسرّد في ذلك فإن دعاءه بعيد عن الإجابة ، ويشكل عام فإن كل من رأى نفسه مضطراً إلى الله واستيقن من أنه لا مغيث له إلاّ الله فإنه مهما يطلب وهو فى هذا الحال فسيهطاه .

نقل في بعض الكتب المعتبرة أنّه في أحد الأيام كانت هناك امرأة تنابط. طفلها الرضيع وتعبر جسراً أقيم فوق نهر ، ولشدة زحام العابرين سقط طفلها من يدها إلى الأرض ثم إلى النهر ، فصرخت : اغشوني أيها المسلمون . ورأت لفاقة طفلها تسير مع مجرى الماء فيعتها وهي تستغيث بالناس ، إلى أن وصلت إلى مكان يذهب فيه قسم من الماء إلى ناعورة لرفع الماء للسقاية ، فيدخول الطفل صدفة إلى ذلك القسم ، فاعتقدت الأم أن طقلها ستأخذه المهاء إلى قمر الناعورة وويسوت واستيقت أنه لايستطيع أحد مساعدتها في نجاة طقلها، وفي الملحورة ويتم كان سيعقط طفلها إلى القعر وجهت وجهها إلى السماء وقالت : يا رب ، فتوقف الماء الذي كان يجري بسرعة فوراً وتراكم فوق بعضه فعد ت الأم



والحاج محمدالمبيِّض:الذي قضى عدة سنوات في الهند ، عاد مؤخراً إلى شيراز ونقل عجائب رآها أيام إقامته في الهند ومن جملة ما نقل :

في يدوم من الآيام وفي صدينة بومباي بناع رجل من الهندوس ( عبدة الأصنام ) ملكاً له في مكتب عقارات رسمي، وتسلم ثمن ملكه نقداً وخرج من مكتب الأملاك ، وكان لصان منتميان لمذهب الشبعة قد كمنا له لسرقة أمواله ، علم الهندوسي بما بضمران فهرول مسرعاً إلى بيته وتسلق شجرة وسط الدار واختفى داخلها . قدخل اللصان المنزل وقتشاه فلم يجدا الرجل، فاستجوبا زوجته وقالا لها : نحن رأيناه يدخل البيت فاين هو ؟

قالت البرأة: لا أدري أين هو: فشرع اللصان بضرب البرأة وتعذيبها إلى ان قالت لهسا: أقسما بحق الحسين أنكما أن تؤذياه ان أفول لكما أين هو. فأقسم للشان فاقدين الحياء بذلك المعظم: أن لا همّ لنا سوى أن نعرف أين هو ولن نؤذيه . فأشارت المرأة إلى الشجرة ، فتسلفها اللصّان وأنسؤلا الهندوسي وأخذا المال منه وقط مارأسه خشية الملاحقة . فرفعت المرأة التي لم يعد لها من حيلة وجهها إلى السماء ونادت : يا حسين ! أنظر ماذا فعل هذان الرجلان اللذان يدعيان أنهما شيعتك ، وقد دللتهما على زوجي لاطمئناني لقسمهما لك .

فظهر رجل فجأة وأشار بيده إلى عنقي اللشين فانفصل وأساهما عن جسديهما قوراً ، ثم أخذ رأس الهندوسي ووصله ببدنه وعادت له الحياة ، ثم اختفى ذلك الرجل عن الانطار .

علمت الشرطة بذلك وبعد التحقيق استيقنوا من حقيقة الإعجاز الحسيني (ع). وبعا أنه كان ذلك في شهر محرم الحرام فقد قامت الشرطة باقامة مواند كبيرة ، ونقل النماس بالقطار مجاناً لحضور عزاه سيد الشهداء (ع) ، وأسلم ونشع ذلك الهندوسي وجمع من أهله وأقاربه.



المالم الزاهد والمحبّ الصادق د الشيخ محمد شفيم المحسني الجمي ه نقل أنه كنان في مدينة وكنكان و رجل فقير يقف على باب المنازل مادحاً أمير المؤمنين (ع) ويحسن الناس إليه ، وعن طريق الصدفة وصل الفقير إلى بيت قاضي ناصبي وفسرع بعلح أمير المؤمنين (ع) فغضب القاضي منه وقتح اللب وقال له : لم تمدح علياً إلى هذا الحد ؟ فلن أعطبك شيئاً حتى تمتدح لمؤنزا (من غاصبي حقه) عندها ماحسن إليك : فأجابه الفقير : أن تعطبني غيراً في مدح ذاك لهو عندي اسواً من سم الحية ولن آخذ منك .

غضب القاضي لذلك وهجم على الفقير وأشبعه ضرباً ، فتدخلت زوجة القاضي وقالت له : اتركه ، فلو قتل بين بديك فسيقتلونك حتماً، فعاد القاضي إلى منزله بعد ان طبّب خاطر الفقير حتى لا يؤذبه في المستقبل .

وما أن عاد القاضي إلى غرفته حتى سمعت زوجته صراخه بشمة ولعا دخلت عليه الغرفة وجدته مشلولاً وأخرس فانجرت أقاربه فحضروا وسالوه مماذا حصل ؟ وفهموا من اشارته أنه ما ان خلد إلى النوم حتى رفع إلى السماء السابعة ولطمه شخص كبير على وجهه والقي به فسقط على عجزه .

نقله أهله إلى مستشفى البحرين وبقي فيها شهرين تحت العلاج دون جدوى ، فنقلوه إلى الكويت .

قال الشيخ ناقل القصة : صدفة كنت على متن نفس السفينة التي نقل فيها ودخلنا الكويت سوياً ، فالنجأ الفاضي إلتي راجاً الدعاء له ، فانهمته انه عليك طلب الشفاء معن ضبربه ، لكن كىلامي لم يؤثر به ، وراجع مستشفى الكويت دون جدوى أيضاً ، وبني مكذا وقد رأيته السنة الماضية في البحرين بنفس الحالة يعيش فقيراً مشلولاً ويستعطي الناس .

...



الفاضل المحقق د المبرزا محمود الشهرازي ء الذي نقلنا عنه الفصص رقم ه و به قبال : كنان د الشيخ محمد حسين جهرمي ء من فضلاء النجف الاشرف ومن تلاملة المرحوم د السيد مرتضى الكشميري ، أعلى الله مقامه ، وكان يتعامل مع عطار في النجف الاشرف وكان يقترض منه قرضاً حسناً بشكل تدريجي ، وكلما وصله مبلغ يدفع له معاعليه .

انقضت مدة طويلة ولم يصله مبلغ ليدفعه للعطار ، وفي أحد الأيــام جاء الشيخ إلى العطار وطلب منه فرضاً .

فقال له العطار : قرضك أصبح كثيراً ولا أستطيع اقراضك أكثر من هذا .

غــادره الشيــخ المــذكــور منــزعجــاً وذهب إلى الحــرم المــطهــر لامير المؤمنين (ع)فشـكا إليه وقال له : سيدي اني في جوارك وملتجىء البك فالإقرضي . بعد عدة أيام جاء شخص من بلدتُه وجهرم ، وقدم إليه كيماً من الممال وقال له : انَّ شخصاً أعطاني هذا الكيس لأعطيك اباه.

فأخذ الشيخ الكيس وتوجه من فوره إلى العطار بنية دفع القرض كله وليصرف الباقي في حاجات أخرى .

وصل إلى العطار وسأله كم تطلبني ؟ فقال له : الكثير .

قال الشيخ : مهما بلغ فسأدفعه كله لك .

فتح العطار دفتر الحسابات وجمع حساب الشيخ وأبلغه بمقداره . فسلّمه الشيخ الكيس وقال له : خذ العبلغ من الكيس وأعد إليّ الباني .

عدّ العطار المال أمام الشيخ فوجدها مطابقة لمقدار الفرض دون أي زيادة أو نقصان . فعاد الشبخ بيد خالية منزعجاً وفعب إلى الحرم المطهـــر لأمير المؤمنين (ع) وقال له : مولاي والمفهوم ليس بحجة، وما زال عندي حاجات وحاجات .

ولما خرج من الحرم أعطاه شخص من المال مايكفيه لحواثجه.



الحاج ه على سلمان منش ه ( الذي نقل لننا القصين رقم ٢٩ و ٣٠ ) قال: كنت في صحر احدى الليالي مشغولا بالتهجد في قنوت ركعة الوتر من صلاة الليل وعندما لغت الاستغفار للالمائة سرة هممت بتنارل سبحتي عن السيادة الأستغل بالاستغارة فوجلات خيط السبحة قد تعقد بعدة عقد لا يمكن فتحها ولا يمكن الإستغادة منها في عد الاستغفار ، فاعتقدت ان ذلك من عمل الشيطان ويريد بذلك حرماني هذه الليلة من الاستغفار ، ثم ظهر أمامي فقلت له : يا ملمون لم فعلت ذلك ؟ فلم يعتن بكلامي .

فقلت له : الا تعلم أن اللطف الإلهي إلى جانبي ؟ فلم يعتـنِ كذلك .

فرفعت وجهي إلى السماء وقلت : إلهي أظهر لطفك بي وسوّد وجه هذا العلمان .

قالهم إلي أن خذ سبحتك فقد أعادها الله لحالها ، فأخذت سبحتي فلم أجد فيها أية عقدة وقد اختفى ذلك الملمون عن نظري .

\* \* \*

إن من جملة المسلمات ان الشيطان اللمين يقف حائلاً في طريق الله ،
ومعزلة الكلب الذي يحاول منع أي أحد من الإقتراب ، فكلما أواد أحد من
البشر القيام بعمل ما بهدف التقرب إلى الله سبحانه وتعالى سعى الشيطان لمنمه
من الوصول إلى هدفه ، وليس أنام المبد سوى الالتجاء إلى لطف حقرة الباري
والاعتماد على قدرته القاهرة للانصار على الشيطان والنائم عليه ، ولا ملك أن
أي عبد دعا الله باخلاص وتروكل مقراً بعجزه ولاجتا أليه فيان القهر الألهي
سينصب على ذلك اللعين وسيبعده الله عن وقد وعد الله بهذا في القرآن
المجيد حيث قال فؤلؤا قرآت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم ، إنه
يس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ، إنما سلطانه على الذين
يتولونه والذين هم به مشركون (\*').

وقد تعثل الشيطان اللعين وازعج السلسلة الجليلة للانبياء (ع) ومنهم يحيى وموسى وإبراهيم في منى وعيسى (ع) وكذا ألهل بيت النبوة (ع) وتجسد لهم أو ظهر أمامهم على شكل ثعبان ضخم أو تين ، وبلع خاتماً للإمام السجاد (ع) اثناء أديته الصلاة ، وكانوا يطردونه بانزال الفهر الإلهي عليه ، وكذلك فعل سائر أهل الإيمان . وقد نقلت قصص كثيرة في هذا المجال في كتب الروابات .

وما أريد قوله هنا هو التأكيد على لنزوم الاستعادة ، فكلما هم المؤمن بتأدية عمل خير عليه الاستعادة قبله باقه من شر الشيطان الرجيم ، وتفصيل ذلك ذكره العلامة النوري في كتابه دار السلام المجلد الثالث ، وقد روي أنه كلما أراد أحد التصدق في سبيل الله لصق سبعون شيطاناً بيله يخوفونه الفقر ليحوموه من ذلك الخير الكبير .

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الابة : ٩٨ ـ ١٠٠ .



نقل أحد كبار أهل العلم أنه هم أحد تجار أصفهان بالتوجّه للقماء الشيخ والبيدآبادي في فراش مرضه ، والبيدآبادي في فراش مرضه ، والبيدآبادي في فراش مرضه ، فأعمي على الناجر العريض من شدة مرض ، فلما شماهد الشيخ شدة مرض اللتجر واشوافه على النوت بسبب المرض ، وبما أن الناجر كان من المتمولين ، وبما أن المتاجر كان من المتمولين ، ورويمها على الفتراء ليطلب بدوره من الحجة (عج ) الشفاعة لدى الله مبحانه لشفاء والدهم . فلم يسمع الاولاد منه ذلك .

فخرج البيدابادي من بيت التاجر متأثراً وقال لصاحبه: تباخل أولنك ولم يدفعوا صدفة ، ولكن أباهم صديقنا وله علينا حق فلابد لمي من الدعاء له، يشغيه الله .

وذهبا سوياً إلى المنزل وبعد أداء صلاة العضرب رفع البيدة بادي يديه بالدعاء ، وبدل أن يدعر له بالشفاء دعا له بالمغفرة ، فسأله صاحبه ماذا جرى أواك تدعو له بالمغفرة بدل الشفاء ؟ فقال الشيخ : عندما هممت بالدعاء سمعت صوتـاً يقول استغفـر الله ، فعلمت بعد التحقيق ان التاجر قد توفى في تلك الساعة .

\*\*\*

الخسران كل الخسران لمن يصرف المبالغ المطاتلة من أمواله في سبيل الله ، ثم الهسسوى لكنه يستم عن صرف مثله أو حتى أقل منه في سبيل الله ، ثم تراه يذهب إلى المستشفى ويدفع المبالغ المطائلة ويمضي تمهدا يتحمله المسؤولة إذا مات تحت العلاج ، بل حتى حدث أن أكبرج أنام من المستشفى المسؤولة إذا مات محملين إلى القبور ولم يعطوا ما صرفوا وأقل منه صدفة في سبيل الله المستشفى أن المبارغة وضي المبالغة والمبارغة المبارغة والمبارغة المبارغة والمبارغة والمبارغة المبارغة والمبارغة والمبارغة والمبارغة والمبارغة المبارغة والمبارغة المبارغة المبار

فقد نقل عن الإمام الصادق (ع) : • داروا مرضاكم بالصدقة ؛ .

لا يخفى ان المفصود بذلك لبس ترك المعالجة بواصطة الطبيب والدواء ، بل هو جعل علاج الدكتور والدواء مؤثراً بواسطة دفع الصدنة ، فانه من البديهي أن تأثير الدواء والعلاج متوفف على إرادة الله ، وكما اتنا نهتم بالطبيب والدواء فيجب علينا الاهتمام بالصدقة والدعاء أكثر .



السيد الجليل د الدكتور إسصاعيل مجباب ، طبيب الاستان رأى وخلال إقامت في الهند عجالب كثيرة ، من جملة ما نقله من تلك العجالب أنه قبال : العديد من التجار الهندوس (عبدة الأصنام) كانوا يعتقدون بسيد الشهداء (ع) ويحبونه ، وكانوا يشاركونه في أموالهم لكسب البركة ، وكانوا يعصرفون قسماً من أوياحهم السنوية في احياء ذكره ويعضهم يقدم قسماً من أرباحه إلى المسلمين الشيعة في يوم عاشوراء ليوزعوا بها الحلويات والموطبات على مجالس احياء ذكر الحسين (ع) بل وحتى أن بعضهم كان يشارك في العزاء .

وواحد منهم كان يسير كل عام مع مواكب العزاء والندب ويلطم صدره ، وعندما مات ذلك الرجل وأرادوا حرق جمده حسب تقاليدهم فاحترق كل بدنه وأصبع وماداً ما عدا يلده اليمنى وقسم من صدره فلم تحرقهما النار . فنقل أهمله يلده والقسم المتبقى من صدره إلى مقبرة المسلمين الشيعة وقالوا لهم : هذان العضوان لحسينكم . إذا كانت نار جهنم التي لا تفاس بنار الدنيا تنطفى، بشفاعة الحسين (ع) وتصبح بذلك برداً وسلاماً ، فعدم حرق نار الدنيا الضعيفة لهذه الأعضاء بشفاعة الحسين (ع) أمر طبيعي لاعجب فيه .

ومن المشهور في الهند والمسلّم به هو أن جماعة من الهندوس في ليالي عاشوراه من كل عام يدخلون النار ولا يحترقون .



أثناء مجاورتي ( المؤلف) لمرقد أمير المؤمنين (ع) في النجف الأشرف وأثناء شهر محرم الحرام عام ١٣٥٨ه أصلوت حكومة العراق آمراً بمنع جميم مراسم العزاء في عاشوراه من مسيرات ولطم وندب وما إلى ذلك ، وفي يوم عاشوراء قامت القرات الحكومية بالقال أبواب عنام أمير المؤمنين (ع) وكل الإبواب المؤونية إليه لمنع إلى أهدا المناسبة ، وكان آخر بلب أقدموا على غلقه مو الباب المسواجه للقبلة وقبل أن يبلغ باحكام دخل الناديون من الرحمة التي لم تغلق بعد على شكل هجوم ، وليما وصلوا إلى الإبواب الداخلية وجدوما مغلقة ، فقاموا برحباء المزاء واللطم والنعب في الإبواب الداخلية وجدوما مغلقة ، فقاموا برحباء المزاء واللطم والنعب في الإبواب الداخلية وجدوما مغلقة ، فقاموا برحباء المزاء واللطم والنعب في الإبوان بين البابين ، وبينما هم كذلك إذ دخل عليهم جمع من الشرطة ومعهم رشيعهم ودعوه في صحن الشرطة ودعوه ورموه في صحن المسكري إلى الإبوان وشرع المهام وقد أنخب بالمجرا ولم يستطع الحراك . ولما رأوا انه من الممكن أن تشن عليهم القوات الحكومية هجوماً انتقاباً وتنعهم من إقامة العزاء ، فالتجاوز بخضوع وتوسل إلى باب الحرم المغلق وشرعوا باللدب صارخين ، با على افتح بغضوع وتوسل إلى باب الحرم المغلق وشرعوا باللدب صارخين ، با على افتح

الباب فإنا المحتفون بعزاء ولدك الحسين. ع .

وفي لحظة واحدة فتحت جميع الابواب دفعة واحدة ، وقد نقل لي بعض الموثوقين الذين شاهدوا الامر بأنفسهم أن صفائح الحديد التي كانت ممتدة على عرض الباب وتعلقه ومرتبطة باطرافها بالحائط كمانت قد قطعت إلى قطعتين . فدخلوا الحرم المعلهر .

وعلم أهالي النجف بالخبر فاجتمعوا في الحرم وهرب أفراد الشرطة . وأرسلوا تقريراً بالحادث إلى قيادتهم في يتداد فأمروهم بعدم التعرض لهم ، فاقيم العزاء في ذلك العام في النجف وكريلاء أكثر من أي عام مضى ، ونظم الشعراء الشعر في هلمه المعجزة وذاع صيتها . وقام أحد الفضلاء بنقش بعض الشعراء على لوحة علقها على حائط الحرم السطهر وقد سجلت ذلك الشعر الشاك وهو :

من لم يقسر بمعجزات المسرتفى صغبو النبيي فليس بمسلم فتحت لنبا الأبيواب راحبة كفيه اكبرم بشلك البراحتيين وأشعم اذ قيد أرادوا منبع أربياب العيزا الميزا الميزا

وكما أشار الشاعر في نهاية شعره فلولا عنايته لوقعت فتنة عظيمة ولأريقت دماء كثيرة ويمكنك ادراك التاريخ من آخر عجز في القصيدة .



الفاضل المحقق ، الميرزا محمود الشيرازي ، الذي نقلنا عنه عدة قصص نقل عن و السيد زين العابدين الكاشي ، اعلا الله مقامه انه نقل عن خادم تريزي لحرم الحسين (ع) ومن أهل التقوى والصلاح والسداد قوله : قبل ان الجاور قبر سيد الشهداء (ع) مكريلاء كنان لي مقهى خارج مدينة تبريز قبرب المقبرة وكنت أنام الليل داخل المقهى ، وفي احدى الليالي كان الجو قارساً من السرة فاقفلت بناب المقهى باحكام ونمت ، وفجأة طرق أحد البناب يقوة ، ففتحت الباب فقر السطارق . ثم عدت واغلقت البناب فطرقه يقوة أكثر بالمعرة التائية فنهضت وقتحت الباب فقر الشخص ثانية .

فقلت سيزعجني هذا الشخص اللبلة ، فاحضرت عصاً وجلست أنظره حلف الباب لأنتفر منه ، وما أن طرق الباب بالعرة الثالثة حتى فتحت الباب وتبعثه فدخل المفترة ودخلتها خلفه ثم غباب عن نظري ، فتوففت في نفس النقفة وفشت عنه معتقداً أنه مختبىء في نفس المكان . فاستلفيت هناك أنتظر ظهروه من مخباه ، من معتقداً أنه مختبىء في نفس المكان . فاستلفيت هناك أنتظر وما أن استلفيت ولاقت أذني الأرض سمعت صوناً ضعيفاً لشخص ينوح تحت التراب فالتفتئة أنّ الفير جديد وأنّ الميت قد دفن عصراً وعلمت أنه مات بسكتة قلبية وهما هو قـد عاد إلى وعيـه فرقّ قلبي لحاله ونبشت قبـره لاخلقمه وفتحت لحده فسمعته يقول : أين أنا ؟ اين أبي ؟ اين أمي ؟ .

فألبسته الثياب ثم أخرجته وذهبت به الى المقهن يماكتي لم اعرفه لأخبر اهله وسالته شيئاً فشيئاً عن منطقته وبيته ، فخرجت من المقهى في نفس المليلة ووجدت والديه وأخبرتها بما جرى فحضرا وأخذاه إلى البيت سالماً ، وعرفت حينها ان الشخص الطارق لم يكن سوى مامور من الغيب لانقاذ ذلك الشاب .

...



المخلص لولاية أهل بيت الرسول (ص) و المبرزا أبو القاسم العطار ، نقل عن العالم الكبير و الشيخ عبد النبي النوري ، الذي كان من تلاملة الحكيم الإلهي و الملا هادي السبزواري ، قوله : في أحد الأيام من السنة الأخيرة من عمر و الملا السبزواري ، أتى شخص إلى مجلسه وأخير أنه وجمد شخصاً في المقبرة نصف جسده في النبر والنصف الأخر خارج القبر وهو بنظر إلى السماء دائماً ومهما ازعجه الأطفال لا بهتم لهم .

فقال و الملا ، أريد ان الشيم بنفسي ، وعندما رآه تعجب كثيراً واقترب منه ، فلم يعتن ذاك به ، فقال له المملا : من أنت وماذا تفعل ، فإني لا أراك مجنرناً ، وتصرفك هذا غير عقلاني .

فأجابه ذلك الشخص قائلًا : اني شخص جاهل لا أعلم شيئاً ، استبقنت من شيئين وصدقنهما :

الأول : استيقنت من أن خالقي وخالق هـذا العالم ذو شـأن عـظيم ولا يجوز التقصير في معرفته والعبودية له . الثاني : استيفت من اني سوف ان أبغى في هذا العالم وساذهب إلى عالم أخر ، ولا أدري ما هو حالي في ذلك العالم . فيا حضرة السلاها قد أصبحت بالساً ومضطرباً لما علمت حتى اعتبرني الشامل مجنوناً ، وانت تعتبر نفسك عالم العسلمين وعندك كل هذا العلم فلماذا لا تشألم ولا تخاف ولا نفكر ؟

هذه الموعظة كانت بعثابة رهـاصة استفرت في قلب السلا فصاد بعد أن صدم واضطرب وقضى ما بقي من عمره في النفكير الدائم في السفر إلى الاخرة وتحصيل زاد هذا الطريق الخطر وبقي على ذلك حتى غادر الدنيا

...

أي شخص وفي أبة منزلة كان فهو بحاجة لسماع الموصفلة والنصيحة ، فإنه إن كان عالماً بما يسمع فنكون تلك الموعفلة تذكيراً له لأن الإنسان ينسى وبحاجة إلى مذكر ومنه دائم ، وإن كان السامع جاهلاً بما يسمع فإن الموعفلة والعبرة تمثل له طلب علم وكسب معرفة .

ومن هنا جعل القرآن الكريم طلب الخير للاخرين واسداه النصيحة لهم واجباً على كل مسلم وقال ﴿وتواصحوا بالحق وتعواصوا بالصير ٥٤٠٠ وإذا كان اصداء النصح للاخرين واجباً وقد أمر الله به فإن استماع النصائح وقبولها واجب كذلك حيث أن الأمر بالوعظ للاستماع والتقبل والممل به: لذلك نجد أن القرآن الكريم في مواضع كثيرة قال ﴿فهل من مذكر ﴾ أي انه هل من يستمع النصائح والمواعظ الإلهة ويقبلها فيجريها.

و اعلم أنَّ للموعـظة أثراً حتمياً على المثلفي وإن كـان أثـرهـا في بعض الأحيان مؤفتاً ومحدودًا، ويجب نبذ التعالي عن الحضـور في مجالس الـوعظ

<sup>(</sup>١)سورة العصر ، الآية. ٣

والإرشاد والاستماع إلى الموعظة والنصيحة من أيشخص كانت وفي أية منزلة كانت

نقل عن مسلمة انه قال: ذهبت إلى دار عمر بن عبد العزيز مصبحاً وصلّبت الصبح فيه وحيداً وبعد الفراغ منها أنت أمة صغيرة ومعها قبضة من السمر، حملت قدراً منه وقالت: يا مسلمة لو أكل رجل هذه التصرات وشرب يعدها الماء فهل يكفيه ذلك؟

قلت : لا أدري .

فأخذت قسماً آخر منه وقالت وهذا ؟

قلت : نعم هذا يكفيه ، وحتى أقل منه ، ولو أكل هذا ويقي حتى الليل لا خوف عليه ان لم يأكل أي طعام غبره .

قالت : إذن فلم يذهب الإنسان بنفسه إلى النار؟

قال مسلمة : لم تؤثَّر فيُّ موعظة كهذه أبدأ .

المقصود هو أن الإنسان لا يعلم أي الكلام والنصح سيؤثر فيه ، فمسلمة كان قد سمع المواعظ الكثيرة لكن هله أخلت منه أكثر من غيرها .

وهناك قصة أضرى مشهورة ونقلها بعض المفترين، وهي أنَّ وفضيل بن العباض » قضى مدة من عمره في الطفيان والعصبان ، وفي احدى الليالي كان يتم قافلة ليسطو عليها ، وبيتما هو كذلك اذ يترامى إلى مسامعه صوت قارى» القرآن وهو يقول فوائم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله (" كأعذت الأية في قلبه مأخذاً وأحيته وايقتك فقال: نعم أن ذلك . وعاد عن طريقه وتاب

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ، الأية: ١٦ .

توبة كاملة وادى الحقوق التي عليـه وأرضى كل من كـان له عليـه حق إلى أن أصبح من الصالحين .

وكذلك نقل أنّ شخصاً من الاثرياء مرّ عليه واعظ وهو يقول : عجت من ضعيف يعصي فرياً.

فائرت فيه هذه الموعظة واقبلع عن ارتكاب المعاصي وتوجه نحو الخير حتى أصبح من صلحاء قومه . ولعله سمح المواعظ والمحكم الكثيرة لكن الله سبحانه جعل نجاته يشكل نهائي ويقظته في هذه الكلمة .

وقيل لعبدالله بن مبارك إلى متى تمضي في طلب العلم والحديث ؟ قال : لا أدري لعلي لم أسمع حتى الآن الكلام الذي فيه صلاح أمري .

وبشكل عام فعلى العالم وغير العالم الحضور في مجالس الوعظ بهدف الانتصاح والاتماظ والانتباء والعمل بما سمع ، فيحضر الجاهل ليتعلم ويحضر المناهل والانتبار الواردة في قضيلة مجلس الموعظة كثيرة ويكفي لمعرفة أهمية الموعظة أن نعلم انها غذاء للروح وحياة للقلب كما قال أمير المؤمنين (ع) أهمية الموحنظة أن نعلم انها غذاء للروح وحياة للقلب كما قال أمير المنفس والشيطان لولده الحسن (ع) و أحبى قلبك بالموعظة ع . وهي رادة للنفس والشيطان ومنجية من الشرودافعة للوساوس والاضطرابات وموجدة لملامن وواحة البال

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ، الآية: ٢٨ .

والتخيلات الشيطانية الى الانتحار ، ثم استبدلوا ذلك بالطمأنينةوراحة البال اثر سماعهم لموعظة .

ومن لم يتيسر له الحضور في مجالس الوعظ ولقاء من يعظه فعليه الرجوع إلى المواعظ المدونة للاستفادة منها والاتماظ بها وعلى رأسها القرآن المحجيد فيراً، بدقة رتبدر ويطلع على تفسيره ، وليقرأ نهج البلاغة وشرح الخطب البليغة لأمير المؤمنين (ع) التي يشرح ويبين فيها معاني آيات القرآن المحجيد ، وليقرأ المجلد السابع عشر من كتاب البحار لما فيه من مواعظ الرسول (ص) وأتمد الهجلد من ما مل يته (ع) ، ثم فليقرأ الكتب الاخدادية ، كمعراج السمادة » للتراقي و ع عن الحياة ي للمجلس وسائر الكتب الني امتلات بمواعظ كبار علماء الذين .



وكذا نقل د العبرزا أبو القاسم ، المذكور عن د اعتساد المواعظين الطهراني ، أنه قال : في احد الاعوام كمان يصعب الحصول على الخبر في طهران فمرّ دالميرغشب باشى ، على طاق مخزن الماء نسمع صوت إستفائة كلاب، فتحقق من الامر فرائى كلة وضعت حملها والنصق أولادها بها وهي خاوية من الجموع لا تستطيع إرضاعهم وليس عندها حليب لإرضاعهم وهم حولها يستغيرن .

فتائر من ذلك ، فاشترى من الخباز مقداراً من الخبز وقدمه للكلبة ووقف هناك حتى أكلت الكلبة الخبز ودرّحليبها وشرع أولادها بالرضاعة .

عاد إلى الخباز ودفع له نمن خبز شهر كامل يكفي لاطمام الكلبة وطلب منه إرسال عامله كل يحوم لايصال الخبيز إلى الكلبة ، وهـنـده بالانتقـام منه إذا انقطع حتى ليوم واحد .

آنذاك كان هو ورفاقه يقيمون حفلات ضيافة متناوبــة بينهم وفي كل يــوم

. عــراً بذهبون للنزمة واللهو ، ثم يتناولون العشاء سـَوباً في منزل أحدهم ، الى أن وصله دور استضافة رفانه وكان عنده امرأة بيتها في وسط مدينة طهران ومجهز بمستلزمات الضيافة ، وكان قد تزوج زوجة أخرى حديثاً وأسكتها في بيت عند مدخل المدينة .

صدفة طالت نزمة ذلك اليوم واستمرت الى بغض الليل ، وعندما عادوا من نزهتهم قالوا له : لقد تأخر الوقت وتعبنا كثيراً فلنسترح في بيتك عند مدخل المدينة .

فقال لهم : لا يوجد في هذا البيت شيء لتناوله أما في البيت الأخر فكل شيء جاهز لاستضافتكم وعلينا الذهاب الى هناك .

لم يوافقه رفاقه على ذلك وأصروا على المبيت في بيته الجديد والقناعـة باقل الطعام الموجود .

اضطر للقبول بما أوادوا واشترى شيئاً من الخبز واللحم المشوي وتناولوا عشاءهم هناك وباتوا ليلهم .

وفي سحر تلك الليلة استفاق الجميع على صوت استفائته وبكائه اللاارادي ، فسألوه عن سبب ذلك ، فقال : رأيت في منامي الامام السجاد (ع) وقال لي و احسانك لتلك الكلاب كان محلاً لرضى الله سبحانه ولذلك حفظك الله ووفاقل من الموت هذه الليلة مقابل احسانك ذاك ، حيث ان زوجتك القديمة غاضية منك وقد أعدت لك سماً ووضعته في المكان الفلاني من المطبخ لتدسم في طعامك ، اذهب غذاً وخد السم وايناك أن تؤذيها ، وان شت خل سبيلها بخير .

ثم ان الله سيوقفك للتوبة ، وستتشرف بزيارة قبر والـدي الحسين (ع) بعد أربعين يومأ » .

وفي الصباح قال لرفاقه لنذهب سوياً إلى بيني وسط المدننة للتحقق من صدق رؤياي فذهبوا سدياً إلى البيت>وعندما دخلوا اعترضت عليه زوجته وسألته : لم لم تمأت في الليل ؟ فلم يعتن بها ودخل سع رفاقه إلى المطبخ وحيثما قال له الإمام السجاد (ع) وجد السم فأخذه وقبال لزوجته : ماذا كنت تنوين فعله بنا ؟ لولا أمر الإمام لانتقمت منك : لكني سأحسن إليك بأمر مولاي فاذاكنت ترغيبن الى البقاء في البيت نقسه فابقي فيه وسابقي معك كائبك لم تقعلي شيئاً ، وإذا كنت ترغيبن إلى الفراق أطلقك ، وأي شيء تريدين أعطيك .

رأت المرأة ان أمرها قد فضح ولا يمكنها العبش معه مجدداً فطلبت منه الطلاق . فطلقها بإحسان وسرّها وتركها .

ثم استضال من عمله وقبلت استفالته ، فانشغل بالتوبة واداء الحقوق والمظالم الني عليه ، وبعد أربعين يوماً نشرف بـزيارة كـربلاء وبقي فيهــا حتى وافاه الأجل والتحق برحمة الحق تعالى .

\*\*\*

الكثير من الروايات تضمنت ذكراً لأنار الإحسان إلى المخلوقات حتى وإن كان ذلك الحيوان كلباً ، حتى يصبح ذلك الإحسان في بعض الأحيان سبباً لحسن العاقبة والمعفرة الإلهية .

والشواهد على ذلك كثيرة من جملتها ما جاد في المعجلد الرابع عشر من كتساب و بحار الأنسوار ، نشلاً عن كتساب و حياة الحيسوان ، لللمميري عن رسول الله (ص) أنه قال : إمرأة كانت تسير في الصحراء وكانت شديدة العطش إلى أن وصلت إلى بثر وكان في قعره ماه ، فنزلت إلى قعره وشربت الماه حتى ارتوت ، ثم لما خرجت منه وجدت كلياً يلتهم الزمال الرطبة لشدة عطشه ، 
> قالوا يا رسول الله : وهل من أجر لنا في إحساننا للحيوانات ؟ قال : نحم في كل كبد حرّى برطبة أجر .

ونقل في نفس الكتاب أنّ رسول الله (ص) قال : ليلة المعراج دخلت الجنة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من الماء .

إذا كان الإحسان للحيوان عند الفسرورة موجبًا للعفـو والمعفرة وحسن العاقبة فكيف بالإحسان وإغاثة الإنسان وخاصة العؤمن

يمكنك مراجعة كتاب و الكلمة العليبة ، للشيخ النوري فقد نقل فيه روايات وقصص في هذا المجال .



أحد أهل التقرئ واليقين معن أدرك العالم و الشيخ البيدآبادي ۽ نقل أن ذلك العالم الجليل هم بالسفر لزيارة الإمام الرضا (ع) والبقاء عند، أربعين يوماً برفقة أخته ، فتحرُّك من اصفهان حتى وصل الى مشهد الرضا (ع) وبعد أن قضى ثمانية عشر يوماً في ذلك المكان الشريف في الليل وفي عالم الحقيقة رأى الإمام الرضا (ع) فامره بالصودة غذاً إلى أصفهان ، قاتل له : يا سالاي

فضى ثمانية عشر بوما في ذلك العكان الشريف في الليل وفي عالم الدعقية رأى الإمام الرضا (ع) فأمره بالصودة غذاً إلى اصفصان ، فقال لــه : يا مولاي قصدت البقاء في جوارك أربعين بوماً ولم يصض منها سوى ثمانية عشر يوماً . فقال له الإمام (ع) لقد ضافي صدر احتك لبعدها عن والدتها وسالتني المودة إلى اصفهان ، فعد من أجلها ، الا تعلم اني احب زواري .

وعندما عاد إلى نفسه سال أخنه : ماذا سألت الإمام الرضا (ع) بالإمس . فقالت : كنت مغتمة لفراق والدتي فشكوت له ذلك وسألته أن يعيدني إليها .

محبة الإمام الرضا (ع) ورافته بعامة المسلمين الشيعة وخاصة زوار قبــره من المسلّمات كما جاء ذلك في زيارته و السلام عليك أيها الإمام الرؤوف ۽ وقد نقلت الكتب المعتبرة قصصاً في هذا المجال ولا يسعنا ذكرها هنا ، وخلاصة الأمر أنه لم يتوجه أحد بوجهه نحو القبر الشريف لحضرته (ع) إلا ونال من محبته معالته .



نقل السيد الجليل و ذو النور ۽ المعمار المعروف بين أهل الإيمان بتقواه واستقامته فقال :

وأيت في أحد الليالي في عالم الرؤيا بستاناً واسعاً وقصراً بهياً إستاذنت البواب ودخلت فرأيت مكاناً جهيلاً أحسن من قصور الملوك فأجلت فيه نظرى متعجباً، تم وأيت المياه تجري تحته وأشجار الياسمين مشابكة تفوح منها والعم مسكرة فضممت واتحتها ، ووأيت تحت تلك الاستجار عرضاً ملكواً مزيناً بانواع الزينة ومفروضاً ، وقد اعتلاه والشيخ محمد قاسم طلاقة الواعظ، جمالساً بكمال

سالت البواب لمن كل هذا ؟ قال : للشيخ طلاقة الجالس على العرش ، فاستأذنته للحضور عنده ، فدخلت عليه وبعد تبدادل التحية والسلام قلت له : كنت صديقك ومطلماً على أحوالك فماذا فعلت لنيل عناية الله والحصول على مثل هذا القدر والمقام ؟

أجاب قائلًا : لم اقدم عملًا يبلغ بي هذه المرتبة ، ولكني وُفَّقت لهذا اثر

فقداني لإبني الشاب ذى الثمانية عشر ربيعاً الذي توفي بعد ٢٤ ساعة من إصابته بمرض في بلعومه، فأعطاني الله هذا المقام عوضاً عن هذه المصيبة .

ولم أكن أعلم بوفاة ولده ، فاردت لقامه لأخبره برزياي وقلت لعل إينه لم يمت ولهذه الرؤيا تفسير آخر ، فلم أبادر إلى سؤاله بل سالت رجلاً من أهـل العلم من أصدقائه عن إينه فقال لي : نعم مرض ولده ذو الثمانية عشر عاساً مدة ٢٤ ساعة ثم توفي .

\*\*\*

العلامة والتويسركاني، نقل روايات وقصصاً عديمة في كتابه و لآلى، الأخيار، في باب الأجر والجزاء الإلهي عند فقدان الأولاد وخاصة الذكور منهم. ويمكنك مراجمة كتاب و مسكن الفؤاد في موت الأحية والأولاد، للشهيد الثاني. وساكتفي هنا بنقل رواية واحدة:

عن موثقة بن بكير عن أبي عبدالله الصادق (ع) قال « ثـواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة صبر أو لم يصبر » . القصة الثانية والخمسون زيارة سيد الشهداء (ع)

نقل عن صاحب مرتبة اليقين والمخلص لولاية أهمل بيت النبي (ص) «الحاج الشيخ محمد شفيع الجمي» الذي نقلنا عنه القصة 21 قوله: في إحدى السنوات تشرفت بزيارة النجف حيث مرقد أمير المؤمنين (ع) في أيام عيد الفديره وبعد الزيارة عدت إلى موطني في "جم»بلاد فارس، وبعد مضي عمدة أسابيح وحلول شهر محرم الحرام أقمت مجالس عاشوراء ومأتم سيد الشهداء (ع) في الحسينية ، وفي يوم عاشوراء اشتقت لزيارة سيد الشهداء شوقاً شديداً وتوسلت به لتحقيق امنيتي التي كانت تعد أمراً مستحيلاً .

وفي نفس الليلة وفي عمالم السرؤيسا شساهسدت الجمسال الممبسارك لأمير المؤمنين (ع) وزرت سيد الشهداء (ع) .

وقال أمير المؤمنين (ع) لولده لم لا تعطي ومحمد شفيع، حوالته؟ قفال له: أحضرتها معي . وناولني ورقة فيها سطران من نمور متساويان من طرفيهما ، فنظرت فيهما فإذا هما بيتان من الشعر ، ومع أني لم أكن من أهل الشعر لكني حفظتمهما بنظرة واحدة وهما : لوكشف عن واحد من المخلصين للأمير قاسمه محمد وشفيع من أهــل الشرف .

وفق للذعاب صوب كربلاء رغم أنه عاد قبل مدة من زيارة النجف .

فالتبهت من نومي مبتهجاً ومستيقناً من نجاحي في طلبتي ، ويحمدالله فقـد تيسرت أسباب حركتي ثم سافرت إلى كربلاء وتشرفت بزيارته (ع) .

\*\*\*

الشيخ محمد شفيع كان صديقي طوال ثلاثين عاماً تقريباً وتشرفت للحج والزيارة برفقته عدة مرات ورأيت فيه عالماً عاملاً ومرزّجاً مخلصاً للدين ومحباً صادقاً، وكان كلما وصل إلى مدينة له لقاء ومجلس مع أخيار تلك المدينة ، وكلما حضر مجلساً شد جلساء، إلى ذكر الله والنبي وآله (ص) ، ولم يكن يتوقف عن ذكر مناقبهم (ع) وفضح أعدائهم ، وكان نادراً في ملكاته الفاضلة لوخاصة الشواضع والحياء والأدب والمحبة لعباد الله والسخاء وطلب الخير للخلق .



أصببت بوجع في القلب، وراجعت عدة أطباء دون فائلة، فأقامت مجلساً نسائياً للنوسل بالزهراء بنت الرسول (ص) وأطعمت من حضراالمجلس .. وفي تلك الليلة رأت في منامها الصديقة الطاهرة الزهراء (ع) انها أتت إلى بينها ، فقالت لها خالتي : منزلتا حقير ولم أدَّمُكِ بالأمس لزيارتنا لأنه ليس مناسباً . فقالت لها الزهراء (ع) : أتبت وحضرت بنفسي وأريد الآن أن أريك دامك ودواءك . ووضعت سلام الله عليها يدها المباركة بمحاذاة وجهها وقالت لخالتي : أنظري إلى كفي . فرأت خالتي نفسها داخل الكف المبارك ، ثم رأت رحمها وفيه جراحات كثيرة ، وقالت لها (ع) : أوجاعك من رحمك فراجمي الطبيب القلابي لتشفي .

\* \* \*

طبعاً لا بد من الإلتفات أنه كان من الممكن للزهراء سلام الله عليها أن 
تشفيها في لحظة اللقاء تلك دون ان تراجع الطبيب وتستعمل الدواء ، لكن الله 
سبحانه جعل بحكمته البالغة لكل داء دواء ويجب ان تظهر الخاصية التي جعلها 
في ذلك الدواء ، إذن لا بد للمريض عند الضرورة من ان يراجع الطبيب ، وان 
لا يمتنع عن إستعمال الدواء ، وان يعلم ان الشفاء من الله . ولكن بواصطة 
الطبيب والدواء إلا في بعض الاحيان التي تقتضيها المصلحة الإلهية . وقعل 
المصلحة لم تقتض ذلك بالنسبة للعلوية المذكورة لذا نراها مسلام الله عليها 
الحاليا إلى الطبيب عملاً بالنسة الإلهية الجارية .

عن أبي عبدالله الصادق (ع) انه قال د إن نبياً من الأنبياء مرض فقال: لا أتداوى حتى يكون الذي أمرضني يشفيني . فأوحى الله إليه : لا أشفيك حتى تتداوى فإن الشفاء منى ه .



الحاج المنتقي د الملاعلي الكازروني ، كان من سكان الكويت وكان من الصحاح المنتقية ورافقته في سفر الصالحين وله منامات صحيحة ومكاشفات صادفة ، وقد التقيقه ورافقته في سفر الحجج وقد نقل لي أنه رأى في ليلة ما في عالم الرؤيا بستاناً واسماً لا ترى العين أطرافه وفي وسطه قصر جليل وعظيم فوقفت مدهوشاً حيراناً لمن هذا فسألت أحد نوابه فقال : هذا القصر لحبيب النجار . وكنت أعرفه وصديقاً له ، فغيظته على مقامه هذا ، وبينما أنا كذلك إذ بصاعقة تقع عليه من السماه وتحرق القصر والبستان بكامله وتبيدهما كانهما لم يكونا . فافقت من وحشة وشدة هول ذلك المنظر وعلمت أنه صدر عنه ذنب إستوجب محو منزلته .

وفي الغد ذهبت للفائه وقلت له : ماذا صدر عنك الليلة الماضية ؟ قال : لا شيء . فأقسمت عليه وقلت له هناك لغز لا بد أن يتكشف فقال : في الساعة الفلائية من الليلة الماضية تلاسنت مع والمدتي إلى أن بلغ بي الأمر أن ضربتها .

فنقلت له رؤياي وقلت له : آذيت والدتك فخسرت مقامك ذاك .

المستفاد من الروايات والآيات هو أن بعض الذنوب الكبائر معبط ومذهب للاعمال الصالحة ، كما جاء في و عدة الداعي ، عن رسول الله (ص) ما مضمونه : كل من قبال لا إله إلا الله غرست له شجرة في الجنة . فقال أحدهم : يا رسول الله إذاً لنا أشجار كثيرة في الجنة . فقال (ص) : إحذر من أن ترسل عليها النار فتحرقها .

ومن هذه الذنوب الكبائر (عقوق الوالدين) أي إيـذاؤهما. وقـد فصُّلنا ذلك في كتاب ( الكبائر) .



حضرة الشيخ و محمد باقس شيخ الإمسلام ، الذي نقلسا عنه الفصين (٣٩٥٣) نقل لي فقال : عندما كان المرحوم الحاج و قرام الملك ، مشغولاً بيناء مبنى الحسينية سلم رخام المبنى لسيد حجّار كان أستاذاً لحجّاري شيراز آنذاك واتفق معه على أسلوب المقاطعة (اي تعين الأجور على العمل كله مهما كانت كلفت) وقد تحمل السد الحجّار خسارة كبيرة في هذا المشروع حتى انه أصبح مقروضاً بمبلغ (٣٠٠ توماتاً) وكان آنذاك يعد مبلغاً ضخماً،

وفي ليلة الجمعة صلى صلاة جعفر الطيار وتوسل إلى أمير المؤمنين (ع) ليشفع له عند الله بكشف غمه وحل مشكلته ، وكرر عمله هذا في ليلتي الجمعة الثانية والثالثة . وفي الثالثة رأى أمير المؤمنين (ع) في رؤياء يقول له : إذهب غذاً إلى الحاج ، قوام ، فقد حولنا المبلغ عليه .

وعندما استيقظ حار في أمره وقال كيف أذهب إلى الحاج و قوام ۽ وأكلمه وليس عندي دليل على كلامي فلعله يكلبني . ثم وبعد تفكير وتحير جمع أسره وذهب إلى الحسينية وجلس في زاوية منها مهموماً منموماً وبينما هو كذلك وإذبالحاج وقوام ، قد حضر ومعه خلم الحسينية وجمع من أصدقاته ، ولم يكن حضوره في مثل هذا الوقت متوقعاً ، واقترب و قوام ، حتى وقف أمام السيد الحجار وقال له : لي معك حاجة فهيا بنا إلى المنزل .

ويعد ان عاد الحاج و قوام ، إلى منزله لحق به و السيد ، الحجّار فاستقبله مرافقو الحاج وأدخلوه عليه باحترام تام ، ولما دخـل وسلم عليه قـام و الحاج قوام ، مباشرة ودون سؤاله عن حاله بتسليم ثلاثة أكياس في كل منها مائة تومان وقال له : إقض دينك بهذه . ولم يعقب بشيء .

...

نستقيد من هذه القصة إلى أي حدّ كمان الأغنياء السابقون ذا صدق وإخلاص في عمل الخير إلى الحد الذي نالوا معه الإهتمام والعناية من أثمة الدين وكانوا يصحبونهم في دريهم، بينما اليوم نرى أن معظم الأغنياء غالباً ما يشغلون أفكارهم بزيادة ثروتهم ويحرمهم ذلك التوفيق لصرف بعض شروتهم في الأمور الخيرية ، كما أنهم إذا ونقوا لصرف القليل من أملاكهم في عمل الخير فيحرمون من الصدق والإخلاص في ذلك ويتنظرون من عملهم مدح الناص وشكر الأغرين ، وبما ان عملهم هذا غير خالص له فلن يغني لهم منه شيء .

وقد تناولنا البحث حول الرياء في أعمال الخير والذي يسبب بطلان العمل في كتاب ه الكيائر ، وبشكل مفصل . وأسال الله أن يوفق أغنياءنا للحصوك على نتيجة ادخارهم وأن ينالوا شيئاً مما جمعوا . فالمال الذي يستحق الحمل والتعب هو المال الصالح الذي يزيد في ذخيرة الأخوة . النمة السادسة والخمسون والخمسون قضاء صلاة المبيت

العرحوم الحاج و السيد محمد حسن ناجي ، كمان قد أوصى إيشه الأكير و السيد محمد علي ، بجملة وصايا وكان منها إستيجار من يصلي ويصوم عنه ملة طويلة ، فأستاجر الوصي و السيد ضياء الدين ، إمام جماعة المسجد ليصلي عن والله أربع منوات ويصوم عنه أربعة أشهر ودفع له أجوره نقداً.

وقد نقل الوصي انه بعد مدة رأيت والدي في منامي غير مرتاح فقلت له : هـل أنت راض عني ، فقد عملت بـوصيتك وأستاجرت لـك و السيـد ضيـاه المدين ۵ ليصلي ويصوم عنك بدل أربعة أعوام . فأجابني بئائر : ومن يفكر بغير نفسه ، فلم يُصـل لي و السيد ضياه ، اكثر من سنة أيام فقط .

لما استيفظت ذهبت إلى و السيد ضياه الدين ، وسألته : كم صلبت عن والدي ؟ فأجاني : ما صلبت فقد سجلته . فقلت له : أعلم ان أعمالك منظمة ، لكني أريد أن أعلم مل رؤياي صحيحة أم لا . وبعد إصوار كثير أحضر دفتره فتين أنه لم يصل عنه سوى ستة أيام ، فتعجب و السيد ضياء » وقال : لقد نسبت وكنت أعتقد أني قضيت عنه معظم المدة ، وبما أن المرحوم

قال ذلك فسأشرع بقضاء صلاته بشكل متواصل من اليوم . وتبين نسيان و السيد ضياء ، وصدق إخبار المرحوم .

\*\*\*

جاء في كتساب غسرر المحكم في جملة من الكلمسات القصسار لامير المؤمنين (ع) قوله «كن وصبي نقسك وافعل في مالك ما تحب ان يفعله غيرك 1.

المراد من ذلك هو بدل أن توصي غيرك ليصرف من مالك في الخيرات يعدك ، ينغي لك أن تبادر بنفسك لفعله في حيائك .لأن الوصي لن يكون أحرص ولا أشفق طبك من نفسك ، هذا إن كان يخاف الله وعمل بوصيتك واستأجر لك من ينوب عنك ، أما من استاجره نائباً عنك في المسلاة والصيام والحج وغير ذلك فقد لا يأتي بهذه الأعمال بشكل صحيح ، بل وقد ينسى لعدم إهتمامه ، واقرض أنه اداها بشكل صحيح فهناك تفاوت كبير بين أن يؤدي الشخص عمله بنفسه وبين أن يؤدي غيره عنه .

روي أن أحد أصحاب رسول الله (ص) أوصى أن ينفق الرسول (ص) عنه مستوع النمر الذي يملك ، ولما مات عمل النبي (ص) بـوصبته ، وبينما هو يعوزع النمر سفطت تمرة على الأرض فأخمذها (ص) وقبال : لمر أنفق هذا النسخص في حياته وبيده هذه النمرة كان خيراً له من أن أنفق عنه مستودع الشعر هذا .

وكما قال الشيخ سعدي الشيرازي :

برگ عیشی بگور خویش فرست کس نیارد ز پس تو پیش فرست الن آخر الأیبات ، ترجمته بالعربیة : أرسل الی قبرك ما تعیش به هناك فان یائی لك أحد بما تعتاجه هناك . وكل ما أعطاك الله من المال فاصرفه في مأكلك وملبوسك والبافي أنفقه ، ولأي شي مُتيفيه لأناس آخرين ، وهي « الزاد لنفسك ولا ترجا بغيرك فان يحك جلدك الا ظفرك .

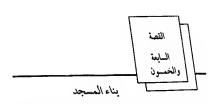

و الحاج محمد حسن خان البهبهاني ء إين المرحوم و الحاج غلام علي البهبهاني» الذي تصح الحاج غلام علي البهبهاني» الذي تشرح والحاج المناه المسجد مرض واللدي مرضه الذي مات فيه، وأومى أن نصرف حوالة بوصباي أن المرافئ في أتمام بناء المسجد، ولما مات توقف الممال في المسجد لحدة أيام ، وفي احدى الليالي رأيته في منامي فقال لي : لم توقف عن البائع والمناه في مجالس الفاتحة . فقال لي : إذا كنت إذرية أن تفعل لي نظياً ما فعليك أن لا تتوقف عن بناء المسجد.

وبعد فترة مدت فشاهدت والدي في العنام يعترض على ويقول : لم لا ينشغل ببناء العسجد ؟ قلت : أضعت الحوالة التي طلبت مني صرفهـا على العسجد . فقال : انها في الغرفة سقطت خلف الخزانة .

وعندما استيفظت أشعلت المصباح فوجدتها في نفس المكان الذي ذكره لمي الوالد في العنام ، فأخذتها وسحبت الطبلغ وأتممت به بناء المسجد .



نقل و الحاج المعتمد و قصة فقال : دعيت في أحد الأيام لحضور مجلس الروضة الحسينية في و تكية داعي الله و وكنانت الطرق موحلة بسبب الأمطار والتلوج ففضلت المدور من وسط و مفسرة دار السلام شيراز و وبعسد انتهاء المجلس عدت من نفس الطريق .

وفي تلك الليلة شاهدت في منـامي المرحـوم « السيد الميـرزا سلطان نـ وقال لي : يا معتمد مررت اليوم أمام بيتي ورأيته خرباً ولم تصلحه .

وعندما استفنظت فكرّت في الأسر ولم اكن أصرف أبن هو قبر ذلك الموروم أو في آتِه مقبرة دفن ، فلهبت إلى الشيخ حسن الذي يتولى أمر المقبرة وسائد عن قبر السيد الميرز اسلطان هل هو في هذه المقبرة ؟ قال : نهم هو هنا وصحبني ودلني عليه . وكان حقاً كما قال المرحوم في طريقي الذي مررت منه بالأمس وقد خرب إثر الأمطار والثلوج وانهار قسم منه ، فدفعت مبلغاً من المال للشيخ حسن ليصلح القبر .

من هـذه القصص والآلاف مثلهـا نعلم جيـداً أن الإنســان لا يفني بعــد

السوت ، حمّى وإن أصبح بدنه ترابأ لكن روحه باقية في عالم البرزخ ومطلعة على ما يجري في هذا العالم وقد أكد ذلك الفرآن﴿أحياءعندريهم يرزقون﴾(١) ﴿ومن ورائهم برزخ إلى يوم ييمثون﴾(٢) .

وكذا الررايات ففي المجلد الثالث من كتناب و بحار الأنوار ، روي عن رسول الله (ص) انه خاطب قتلى المشركين في وقمة بدر وقال لهم ( بالمعنى ) بئس الجيرة لىرسول الله كنتم ، أخرجتنسوه من بيته ، واجتمعتم من بعده وحاربتمون فها قد لقيتم ما وعدني الله حقاً أي الهلاك في اللذنيا والعذاب بعد المعرت .

فقال له عمر بن الخطاب : كيف تخاطب الموتى والهلكى ( يريد بذلك انهم لا يسمعون ) . فقال له (ص) : صه يا ابن الخطاب فوالله لست بالسمح منهم وليس بينهم وبين العذاب على يد الملاكة سوى أن ادبر عنهم .

وروي كذلك أنه وبعد انتهاء حرب الجمل وفوز أمير المؤمنين (ع) عبر (ع) بين القتل إلى أن وصل إلى جنة كعب الذي كنان قاضياً للبصرة في عهدي عحد وعصان ، وقد شمارك في الحرب مع جميع أولاده وأقاربه ضد الهير المؤمنين (ع) قائدين فلاده وأقاربه ضد ياكمب قدوجدت ماوعدتي ربِّي حقاً رأي الفتح والظين فهل وجدت ماوعدك يربي حقاً رأي الفتح والظين فهل وجدت ماوعدك ربك حقاً ( أي الهبلاك في الدنيا والعذاب في الأخرة ) ثم أمر فاعيد إلى ربك حقاً رأ أي المناب غي الأخرة ) ثم أمر فاعيد إلى الأرض، وسار فيلغ جنة طلحة فإجلسوه وقال له مثل ما قال لكعب . فقال له أحد أصحابه : ما معنى كلامك مع جنين لا تسمعان شيئاً ؟ فقال له : والله صعوا كلامي رسول انش (ص) .

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران، الآية: ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ، الأية : ١٠٠ .



العبد الصالح الحاج و يحيى المصطفوي، الذي وفقت لوفقته في سفر والحيورة تقل لي فقال: كان أحد الأخيار في أصفهان ويدعى و السيد المحمد الصحاف و وكان ذا حب شديد للصرحره و السيد ذين العابدين الأصفهاني و ، ويعد عام من وفاة و الأصفهاني و ، وي منامه في بستان واسع وقصر فخم مغروض بالحرير والاستيرق والرياحين والحرورد العلونة وأنواع الملكولات والمشروبات وسواقي الماء وجميع الملذاذ والعباهج . فيهت لما وأما ته في عالم البرزخ وتمنى أن يكون في مثل هذا العقام . فقال للسيد و الأصفهاني و : أنت في مثل هذا العقام ، وتحن في الملذاذ بالميانة والراحة ، وتحن في الملذاذ بالنياتم إلى المصالب والبلايا لولا جعلت في مكاناً إلى جانبك في هذا المقام .

فقال له السيد : إذا كنت تحب ان تكون معي لا بأس اني أنتظرك في ليلة الجمعة من الأسبوع القادم .

فـاستيقظ من نومـه واستيقن أنه لـم بيق من عـمـره سوى أُسبـوع واحد ، فانشغل بإصلاح أعـمـاله ودفـع الديــون التي عليه ووصى أهله بـمـا يالزم . وقد تعجب من تصرفه هذا أهله وسألموه عما دهماه ، فكان يقمول لهم : أهمُّ بسفر طويل .

ويوم الخميس يخبر أهله بالأمر ويؤكد لهم أنه آخر يوم من عمره وساذهب اللبلة إلى منزلي ، قالوا له : انك في صمحة تامة وسلامة . فقال لهم : إنه وهد حتمي . ولم ينم طوال ليلنه تلك بل قضاها بالمدعاء والإستغفار ، وطلب من أهله أن يخلدوا للواحة .

وبعد طلوع الفجر أشوا إلى فواشمه فوجدوه نائماً باتجاه القبلة وقدر حل عن الدنيا ، رحمة الله عليه .

\*\*\*

القصة الستون الستون تارك المحج مات يهودياً

نقل الحاج دعيد العلي مشكسار ، انه ذهب صباح ذات يوم إلى مسجد و آقا أحمد ، وصلى خلف العالم الرباني و السيد عبد الباقي ، وبعد الصلاة اعتلى السيد العنبر وقال : أويد أن أنقل لكم اليوم ما رأيته بنفسي للاتعاظ منه

كان لي صديق من المؤمنين مرض فذهبت لمبادته فوجدته ينازع سكرات المبوت ، فجلست إلى جانبه وقرات سورة يس والصافات ، في هذه الأثناء خرج أهله من الغزقة وتركوني وحدي معه ، ثم لقته كلمة التوحيد والولاية لكته لم ينظفهما رغم إصراري عليه وقدرته على الكلام وكامل شعوره . ثم فجأة النفت إلى بغيظ وحتى وقال : يهودي ، يهودي ، يهودي ، يهودي .

فضربت على رأسي ولم أستطع البقاء فخرجت من الغزفة ودخل أهله ، وقما وصلت إلى باب المنزل سمعت الصراخ والنياح قد علا من الغرفة قعلمت أنه مات .

وبعد التحقق من أمره علمت ان سيّء الحظ هذا كان مستطيع الحج لعدة سنين لكنه لم بعتن بهذا الأمر الإلهي المهم إلى ان مات يهودياً .

القصة الحادية والمنون :

## شفاعة الحسين (ع)

المرحوم الحاج و محمد رحيم ، كان مخلصاً ومحبأ لسيد الشهداه (ع) وكان مواظباً لقراءة زيبارة عاشموراء وكان في كل ليلة وبعد صلاة العشاء في المسجد المتصل بيته يقيم مجلس ابتعزية الحسينية ثم بعد المجلس يفرش سفوة ويقدم للحاضرين الثريد لياكل منه من يرغب في المسجد وياخذ معه إلى بيته من يرغب الطعام في بيته .

وقد نقل إنه والمبرزا علي الأيزوي، هذه القصة عن والده فقال : مرض أبي مرضاً شديداً وأمرنا أن نتقله إلى المسجد ، فقلنا له : لا يناسبك ذلك فسياتي النجار والأشراف لعبادتك ولا يناسب أن يزوروك في المسجد .

قال : أريد الموت في بيت الله ( فقد كان يحب المسجد كثيراً ) .

واضطررنا لنقله إلى المسجد إثر إصراره ، ولما اشتد عليه المسرض في الليل وأغمي عليه نقلناه إلى المنزل وكمان في سكرات المسوت واستيقنا من موته ، فجلسنا في الغرفة نبكي وتباحثنا في أمر تجهيزه ومحل دفنه ومجالس الفاتحة ، وفي السحر ناداني وأخي ، فذهبنا نحوه وجدناه يتصبب عرضاً وقال لنا : إذهب وناما واعلما اني لن أموت وسأشفىٰ من هذا المرض .

فتحيرنا من كلامه هذا ، وفي الصباح كان قد شفي من العوض تماماً ولم يين للعرض عليه اثر وجمع وسائل الاستشفاء وذهب إلى الحمام . وقد منعنا خجانا من مؤاله عن سبب شفاته وعلم موته . وقد وقعت هذه الحادثة في الليلة الأولى من شهر محرم الحرام عام ١٩٣٣م.

ومع إقتراب موسم الحج قام بتصفية حساباته وإصلاح أعماله وهيأ مقدمات ومستلزمات سفر الحج وتحرك مع أول قافلة إلى الحج وقد رافقناه لوداعه في و حديقة الجنة و الواقعة على بعد فرصخ من شيراز وقضينا الليل معه هناك . فقال لننا : لم تسالوني عن سبب علم موري وشفائي من مرضي ، وماثيركم بنفسي : في تلك الليلة حكمت منتي وكنت أنازع سكرات الموت فرأيت نفسي في منطقة الههود وأزعجتني الرائحة السبئة المنبعثة منهم وهول مشهدهم وعلمت اني إذا مت قساكون معهم . فنوسلت إلى الله وأنا في تلك الحال فسمعت نداة يقول في : هذا محل تاركي الحج . قلت : فأبن توسلي بسيد الشهداء (ع) وخدمائي له ، وفجاة تحول المنظر المهول إلى منظر مسرّ وقيل في : قبلت جميع خدامائل وتشفع لك سيد الشهداء (ع) وزاد في عمرك إلى الحج الأن .

وبعد عشر مسوات من تلك الحادثة وقبل أن يحبل شهر محرم عام ١٣٤٠هـ مرض والدي مرضاً بسيطاً وقال لنا : ليلة أول شهر محرم هي موعد موتى ، وبالفعل كما قال ففي سحر أول ليلة من شهر محرم الحرام رحل عن الدنيا رحمة الله عليه .

من هذه القصة نستفيد أمرين : الأول أهمية الحج وكبر ذنب ترك المحج

والتسامح في اداء الحج كما ذكر المحقق في كتابه الشرائع : وفي تأخيره كبيرة موبقة . أي ان الحج مع اجتماع شروطه بصبح واجباً فورياً والنسامح في أدائه وتأخيره بعد ذنباً من الكبائر المهلكة .

وأي هلاك أسوا من الحشر مع اليهود كما جاء في المجلد الأول من كتاب . و سفينة البحار ، عن الإمام الصادق (ع) قوله و من مات ولم يعج حجة الإسلام ولم يمنعه ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق الحج من أجله ، أو سلطان يمنعه ، فليمت ان شاء يهودياً وان شاء تصوائياً ، .

وخلاصة الأمرانُ من يترك الحج دون عذر شرعي فإنه سيصبح حين يموت يهودياً أو نصرانباً .

كما قال (ع) في تفسيره للاية الكريمة فهن كان في هداء أعمى فهو في الأخرة أعمى (١٠): انها نزلت فيمن يسوف الحج حتى مات ولم يحج عن قريضة من فرائض الله .

والأمر الثاني الذي تستفيده من هذه القصة هو ان سيد الشهداء سلام الله عليه هو سفينة النجاة ورحمة الله الواسعة ، وان التوسل به يوفق المنوسل إلى التوبة من أي ذنب إرتكبه ويجعل عاقبته خيراً ويذهب من الدنيا نظيفاً مطهراً ، وكذلك ان التوسل به يؤدي إلى الأمن من أي خطر وآفة ، ويفيناً لو أن أحداً نمسك به باخلاص وصدق فإنه سيكون بذلك من أهل السعادة والنجاة و ما خاب من تمسك به باخلاص وصدق فإنه سيكون بذلك من أهل السعادة والنجاة و ما خاب

<sup>(</sup>١) سورة الأسراء ، الآية: ٧٢.

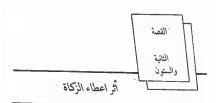

و الحاج مراد خان حسن الأوسنجاني ، نقل أنه في أحمد الأعوام ابتليت أغلب نواحي معافظة فارس بآفة الجواد ، ووصل الخبر لقوام العملك أن جميع مزاوعك في نواحي مدينة و فساء قد أبيدت أثر هجوم الجواد عليها .

فقال قوام : أويد أن أرى ذلك بفسي . وتحركت أنا وجمع آخر بسرففة و قوام و والمرحرم و بنان العلك و إلى أن بلغنا مزارع قبوام فرأيسًا المزارع قبد فجت طعمة المجراد بحيث لم بين منها أيَّة منبلة سالصة . وسرضا في العزارع نفقدها إلى أن وصلنا إلى قطعة أرض وسط العزارع وأبنا محصول هذا القطعة فد سلم يكامله حتى أنه لم ياكل الجراد منه أية حبة أو سنبلة وكل القطع المجاورة مادها الجراد .

فسأل قوام : من الذي بذر هذه القطعة ولمن هي ؟ فقالوا له : الشخص الفلاني من سوق « فسا » الذي يرقّع الملابس •

قال : أريد رؤيته .

فقالوا لي : إذهب وأتِ به . فذهبت إليه وقلت له : انَّ « قـوام » ارسل

يريدك . قال : لا حاجة لي بقوام ، إذا كان له معى حاجة فليأت إلى هنا .

وحاولت معه بكل الأساليب والرجاء والنوسل إلى أن أخدذته إلى 8 قوام x .

> فسأله قوام ، بذر هذه القطعة منك ، وأنت الذي بذرت ؟ قال : نعم .

فسأله قوام : فلم أكل الجراد كل المزارع سوى قطعتك ؟

قال: أولاً لم آكل مال أحد ليأكل الجراد مالي ، ثم إني كنت دائماً أخرج زكاة محصولي قبل وفع المحصول من الارض واوزعه على المستحقين ثم أنقل الباني إلى بيتي .

فهنأه و قوام ، على ذلك ودهش لحاله .

\*\*\*



و السيد محمود الحميدي و قال : في شهر محرم عام ١٣٣٧ه انتشر مرض الانفلونزا بين معظم اهالي شيراز وقد ابتليت وأهلي به ، وأغمي علي من شدة المرض ، وأنا في حالة الإغماء رأيت السيد الجليل و السيد الميرزا و إمام مسجد الفتح أنمه كان في و مسجد وكيل و وبعد أن أتم صلاة الجماعة قال لشخص قبل للنام أن يضح كل منهم يده البعني على ناصيتيه وليقرأ الآية الشريفة : ﴿وَنِيْلُ مِنْ المَّرْوَلَ فَيْ الرَّوَلَةُ السَّرِيْةُ الطَّالَمِينُ للتُحساراً ﴾ (أن سبت مرات وسيشفي الله من تقرأ عليه الآية .

ولما عدت إلى وعمي قرآت الآية المذكورة سبح مرات فشفاني الله فوراً ، فنهضت ووضعت يمدي على شقيقة إيني وقدرات الآية فشفي فوراً ونهض من فراش المرض وكذلك جميع المواد العائلة ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن وطوال هذه السنوات لم يصب اي من أهل بيتي بوجع الرأس إلا وقرآت عليه هذه الآية وشفى فوراً .

<sup>(</sup>١) سورة الأسراء ، الآية : ٨٢.



و السيد ضياء الدين التقوي و المذي هاجر منذ مسوات من شيراز إلى طهران نقل لي فقال : كنت مدعواً في احد الايام في منزل و السيد شوفة و كبير خطاب شيراز آنف الله السيد خطباه شيراز آنفاك ، واخذتني غفوة فيلولة عند الظهر قرابت فيها و آية الله السيد علي مجنهد الكازروي ، مستلقياً في الحمام العمومي والمستظف يفرك جسده بالليف ، ويخرج من بدنه بشكل مستمر الدهون والأوساخ الكثيرة مما اثار تعجي ودهشتي وتساملت من أين أتى كل هذا ؟

ولما نهضت قصصت رؤياي على « السيد شرفة » فتأثر كثيراً وقال : إفتربت منية « السيد علي » ومع الأسف سنفقد هذه الجوهرة عن فريب .

خرجت من منزله طلباً لأخبار ۽ السيد علي ، وسالت الهل الإطلاع فقالوا حاله سيئة جداً ، ثم انه فارق الدنيا في عصر ذلك اليــوم ، وعلمت ان رؤياي كانت عندما كان بنازع سكرات المــوت .

\*\*\*

الرؤيا الصادقة الخارجة عن أضغاث الأحلام هي الرؤيا التي تحدث إثر

ترك عالم المادة والاتصال ولو جزئياً بعالم الملكوت، وغالباً ما تفهم وتدرك الأمور من خلال الصور المنتاسبة ممها ، وبما ان حقيقة الموت بـالنسبة للمؤمن تعمد خلاصاً من الأوساخ المادية وتحرّراً من الآفات والقيود الطبيعية ، (وكان السيد المرحوم في سكرات الموت) فعقيقة هذه الحال الخلاص من مختلف قاذورات عالم الطبيعة لذلك رآء و السيد التقوي ، في الحمام ينظف نفسه .

في المجلد الثالث من كتاب و بحار الأنوار و روي عن الإمام علي بن محمد الهادي (ع) أنه دخل على أحد أصحابه وهو في مرضه الذي مات فيه فوجده يحتضر ويبكي وخائفاً من الموت فقال له : يا عبد الله إنك تخاف الموت لأنك لا تعرفه ، هل رأيت ان كان بدنك متسخاً وقدراً وكنت منزعجاً لشدة قدارته وقد ظهر فيه الجرب والقروح وعلمت أنك لو ذهبت إلى الحمام وضلت بدنك فسيدهب كل ذلك وسترتاح فهل كنت تكره الذهاب إلى الحمام وتمتع عن الذهاب إليه ؟

قال : بلى يا ابن رسول الله (ص) .

قال (ع): هذا السوت بمنزلة الحمام وهو آخر المنزل الذي تنظف فيه من جميع القذارات فإذا عبرت منه نجوت من كل غصة وإنزعاج وبلغت كل السمادة والسرور .

فهدأ ذلك الرجل وارتاح وسلّم للموت واغمض عينيه وغادر الدنيا .



و الشيخ علي العوحد ، كان قد توجه إلى محافظة و لارستان ، في أيبام عاشورا، بهدف ترويج ونشر الاحكام الإسلامية ، ولما عاد من سفره نقل في انه توقف إبان سفره في قرية و فداغ علا مرودشت ، وكاناليوم الناسع من المحدر ، فأخيره جمع من ألهل القرية انه في الليلة العاضية وعلى بعد اربعة فراسخ ظهر نور كالقمر من شجرة سدر وذهب جمع من أهالي القرية إلى هناك لمشاهدته .

وفي اليوم الثاني أي يوم عاشوراه أتوا بخبر آخر وهو: أنه لم يظهر النور في المليلة التالية من الشجرة وإنما عند الصباح سقطت قطرات دم من الشجرة على الارض ، وأحضروا معهم قطعة ورق عليهما عسدة قطرات دم سقسطت من الشجرة ، وكان هناك جمع من أهل السنة لما شاهدوا ذلك شرعوا بلمن ينزيد وقاتلي الحسين (ع) وشاركوا المسلمين الشيعة في إقامة العزاء في ذكراه (ع) .

ظهور الدم من بعض الجمادات والنباتات في بعض نواحي الأرض إبان ذكرى عاشوراء الحسين (ع) دليل على عظم مصيبة أي عبدالله الحسين (ع) وهو من المسلمات المتقن عليها بين مؤرخي السنة والشيعة ، وللاطلاع أكشر يمكنك مراجعة كتاب وشفاء الصدور ، ، كما نقل في كتاب درياض القدس ، قصة مشاهدة تساقط المدماء من شجرة في قرينة ، زرآباد ، في قنويين بشكل مفصل .

وللتأكيد على هذا الأمر لذكر قصتين أخربين.



و الحاج المؤمن و الذي نقلنا عنه القصين (١٩- ٣) نقل لي أن إمرأة صالحة كالت لا تترك صلاة الجماعة خلف و السيد هاشم و في مسجد و سروزك و أخيرتني انها حصلت على جبيات من تبرية الإسام الحسين (ع) الأصلية وجعلتها في جوف كفنها ، فكانت كل عام في يوم عاشوراه تصبح دامية بحيث أن رطوبة الدم تسري إلى الكفن ، ثم تبض بعد مدنه بالندرج. و رجونها أن أذهب إلى يبتها يوم عاشوراه لارى ذلك فقبلت ، وفي يوم عاشوراه ذهبت إلى منزلها ثانت بربطة كفنها وقنحنها فشاهدت بنع الدم في الكفن وشاهدات البرة المباركة دامية كمنا قالت المرأة المسالحة واكثر من ذلك أنها كانت تهتز . فهالني ما رأيت وتصوري لعظم مصيبة صيد الشهداء (ع) فأجهشت بالبكاه والندب حتى أغمى على .

\* \* \*

وفد نقل العلامة و العراقي ، في كتابه و دار السلام ، نظير هذه القصة عن الثقة العادل ، الملا عبد الحسين الخونساري ، قوله : المرحوم و السيد مهدي بن السيد علي ، صاحب الشرح الكبير مرض في يوم ما فأرسل و الشيخ محمد حسين ۽ صاحب كتاب الفصول و و الملا جعفر الاسترابادي ۽ اللذين كانا من فحول العلماء والعدول ليغتسلا و يلبسا لباس الإحرام ليدخلا داخل سرداب الفير المطهر للحسين (ع) ليأتيا له بشيء من تربة القبر المطهر طبق الاداب الهرارة ، وأن يشهد الالتان انها من تربة القبر المطهر ليتناول منها مقدار حبة

فلهب المالمان الجليلان حسب أمره وأتيا بشيء من تراب القبر العطهر وخرجا من السرداب وأعطيا بعض الأعيار الذين كانوا موجردين شيئاً من ذلك التراب وكان ( تاقل القصة ) ممن نال نصيباً من ذلك التراب وقد زرته في فراض موته فأعطاني ذلك التراب خشية أن يقع من بعله يه يده بده المأده أه فاتيت به ووضعته في كفن والذي ، وعن طريق الصدفة وفي يوم عاشوراه وقع نظري على الكفن فوبلات فيه رطوبة ففتحته فوجلات التراب داخل الكيس رطبأ كالسكر إذا داخلته الرطوبة وأحمر لونه كالذم ، وقد ظهرت وطوبة اللم من داخل الكيس إلى خدارجه حتى وصلت إلى الكفن والربطة ، ولم يكن في موضع الكنن أو بالترب منة أية مؤوية الواء الما .

فأعدته إلى محله وفي اليوم الحادي عشر من محرم الحرام أحضرت الصرة من جديد وفتحتها فوجدت التراب وقد عاد إلى حاله السابق جافاً أبيض وبقي أشر لون أصفر على الكفن والصرة . بعد ذلك كنت أراء في كل يحرم عاشوراء من كل عام كما رأيته وعلمت أن تراب القبر المطهر أينما كان يصبح دامياً في يوم عاشوراه .



و العبرزا الخلوصي ء الذي وفقت لصحبته مدة عشرين عام تقريباً نقل لي : انه وفي زمان العالم العامل والزاهد العابد و العبرزا محمد حسين اليزدي » ( الذي توفي في عام ١٣٠٧هـ ودفن في المقبرة الغربية للحافظية ) أقيم مجلس ضيافة وحفل كبير في الحديقة الحكومية ، وقد حضره جمع من النجار الذين كانوا يرتدون آنذاك لباس علماء الدين ، وكان في المجلس أنواع مختلفة من الفسق والفجور ومنها مطرب يهودي للغناء .

وقد نقل خبر ذلك المجلس بشكل مفصل إلى د الميرزا ء فتأشر لذلك كثيراً ، وفي يوم الجمعة وفي د مسجد الوكيل ، في السوق وبعد تنادية صلاة العصر اعتلى المنبر وبكى طويلاً ، ثم ذكر بعض الكلام في المواعظ ثم قال : أيها التجار الذين أصبحتم فجاراً لقد كنتم دائما تسيرون خلف العلماء والروحانيين ثم ذهبتم إلى مجلس فسق ترتكب فيه المحرمات الإلهية علائية ، وبدل ان تنهوهم عن ذلك شاركتموهم فيه ؟ قطعتم بذلك كيدي وأحرقتم قلبي ودمي في أعناقكم .

ثم هبط من المنبر وغادر إلى بيته ، وفي المساء لم يحضر إلى المسجد

لإقامة صلاة الجماعة ، فذهبنا إلى بيته وسألنا عن حاله ، فضائوا لننا : الميرزا مريض . ثم أشند عليه الموض والحمي يوماً بعد يوم إلى ان عجز الأطباء عن معالجته وقالوا : يجب ان يغير الماء والهواء فقل إلى « حديقة سالارى ، قرب « مقبرة دار السلام ؟ .

في ذلك الرقت كان هناك هندي حضر شيراز، وكمان معروف بحسابه الدقيق فيما يخبر به وانه يقع فعلاً كما أخبر ، فعر في أحمد الايام أمام محل كسينا ، فطلب مني والذي إحضاره لنسأله عن حال العبرزا وكيف أصبع .

أتيت بذلك الهندي إلى داخل المحل ، وأراد والدي أن يخفي أمر العبرزا فلم يأت باسعه وإنما قال له : عندي سال للتجارة أويد أن أعلم هل سيصلني سالماً أم ماذا ؟ فأخبرني بطريق الجغر أو الرصل أو بأي طريق شئت وسأعطيك أجرك مهما كان . وفي بناطئه أضمر أن قصده بذلك هل سيشفى العبرزا من مرضه أم لا .

فشرع الهندي بحسابه وأطال ثم سكت وبدت عليه الحيرة .

فقال له والدي : إذا علمت فقل وإلا فلا تضيع وقنك ووقتنا واذهب .

فغال الهندي : حسامي صحيح وليس فيه أي خطأ لكنـك حيرتني لأن ما نويت.معرفته في قلبك غير ما فلته لي بلسانك؟

فقال له والدي : فما هي نيتي إذن ؟

فقـال : أزهد الخلق في الأرض مـريض وتريـد ان تعلم مـا هي عــاقبـة مرضـه ، فأقول لك انه لن يشفى وسبموت بعد ستة أشهر .

تعجب والذي وبهت وخشي ان يذيع الأمر فأنكر ذلك ودفع له مبلغاً من المال وصرف . وأخيراً وبعد سنة أشهر جاور العبرزا ربه ومات .

\* \* +

## الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر :

بمناسبة ذكر هذه القصة أذكّر هنا بأمرين مهمين :

الأول : أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر الواجبات الإلهية التي المترآن المجيد والاخبار والروابات ، وجاء التحذير والتهديد الشعيد من سركهما، ويصدتركهما من كباشر الدنوب كما فصلنا ذلك في كتأب و الكبائر من الدنوب ٤ . وفي النهي عن المنكر مراتب أولها الإنكار القلبي بعيث بجب أن تظهر آثار الإنكار أي أنه يجب على كل مسلم عندما يرى أي يعيث تنظير كراهية قبله لهذا العمل إلى ظاهره وعدم ومنك ، بل أن يترجع قلب بعيث تنظير كراهية قبله لهذا العمل إلى ظاهره وعدما يواجه مرتكب الحرام فلا يتخبله بالترجيب بل عليه إظهارامتماضه وان تنظير على جوارحه آثار إنكارة الخليلي . وكلما كان إيمان ذلك الشخص أقوى وروحاتيته أكثر كان إنكارة الخليلي . وكلما كان إيمان أن إيمان الميرزا كان في كمال قريه ورجه الشريفة كانت في المقافة وقله التير كان في غاية الرقة بعيث لم يكن له صنو ولا يظير آنذاك حسيما ورد في حساب ذلك الهندي، لذلك نراء عندما سمع أن جمعاً معن ظاهرهم الصلاح يهتكون حرمات الله لم يتحمل ذلك إلى أن مرض ثم

والجدير بالقول أن تأثر ذلك العالم الكبير كان لسببين :

الأول : الفسق العلني الذي يؤدي إلى استصغار الذنب في نظر الخلق وجرأتهم على ارتكابه .

والثاني: ظاهر أولئك النجار الذي يبدي الصلاح حيث ان مثل أولئك الأشخاص ذوي الظاهر الصالح إذا صدر منهم أي ذنب فإنه سيؤدي حتماً إلى ضعف عفائد الناس ، وإضعاف الأحكام الشرعية النيرة وتجرأ سائر الناس . وقد جاء تفصيل ذلك في كتاب وكبائر الدنوب ، ( والمقصود من ذوي الظاهر الهسالح هم علماء الدين الروحانيون واللذين يعتلون العنبر لوعظ الناس وإرشادهم في الدرجة الأولى ومن يلازمهم ويواظب على صلاة الجماعة وسائر الشمائر الإسلامية في الدرجة الثانية ) .

الشاتي : أنّ اطلاع الهندي المذكور أو الأشخاص الأخرين مثله على بعض خفابا الأصور وإخبارهم بذلك ليس دليلاً أبداً على أحقيتهم أو صحة معتقداتهم ومذهبهم أو دليلاً على فربهم من الله سبحانه وتعالى ، حيث انه باستطاعة الإنسان الإطلاع على بعض الأمور الخفية من تسخير الجن أو تعلم الرمل وبعض العلوم الغربية من الاستاذ أو بواسطة تصفية اللذهن رغم حمله لمقاتك باطلة وملكات سيثة وسيرة غير سليمة بل ورغم خوائه من الروحانيات واتصاله معالم الشياطين.

أما ما يبلغنا من اطلاع علماء الدين وجهابذنه على الأمور النغفية والأخبار الغيبية فيجب أن نعلم أن ما بلغنا منهم ليس سوى عطاء إلهي وإلهام وباني ، وإذا قال قائل : إذن فكيف نميّز بين الحق والباطل ؟ نقول: أهمل العقل والادراك يمكنهم معرفة الشخص وهل هو روحاني أم شيطاني من حاله وسيرته وقوله ، وهل أن ما عند، عطاء إلهي أم أنه حصل عليه بواسطة الإكتساب .

ثم أنه لو حاول شخص بإدعاء متزلة الروحانية كدفياً وأواد من خلال علومه الغربية وبعض الأمور الخارقة للعادة التي تعلّمهاللغواء الناس البسطاء فإن الله سبحانه وتعالى سيفضحه حتماً ، وحسب قاعدة اللطف الإلهي فإنه من المحال أن يترك الله الناس في وادي الضلال دون أن يظهر حجته عليهم .

وكلما أواد أصحاب العلوم الغربية المكتسبة إضلال الناس وحوفهم بواسطة التستر باللدين الإلهي فإن الله سبحانه وتعالى سيظهر الحق كما قال في القرآن الكريم فإبل تقلف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هوزاهق﴿(٢). وإذاما

<sup>(</sup>١)سورة الأنبياء ، الأبة: ١٨ .

راجعنا كتب الروايات والرجال نجد ان الله سبحانه وتعالى كشف للناس الباطل وفضحه وجعل الحق غالباً عليه طوال الفترة التي بدأت بعسدر الإسلام وحتى الفرن الهجري الثالث بواسطة الأئمة الهداة من أهل بيت النبي (ص) 2ومذ ذاك وحتى زماننا هذا كلما ظهر داعة باطل أبان الله بطلائه بواسطة العلماء الأعلام وحماة الشرع الإسلامي المقدس ، ولهذا الأمر نساذج كثيرة لا يسعنا ذكرها جميعاً في هذا الكتاب ، وسنكنفي بنقل قصة واحدة منها :

في كتاب وأسرار الشهبادة و للدريسدي وكتساب وقصص العلماء و للتتكابني نقل أنه في زمان الملك وعباس الصفوي وأرسل ملك الانونج إلى الملك عباس رسولاً حمل إليه رسالة كتب ميها : قل لعلماء دينكم أن يتباجئها مع مبعوني هذا في أمور الادبان والمذاهب، فإن أقنعوه تبعنا دينكم وإن أقنعهم تبعتم دعنا .

وكان هذا الرسول يستطيع معرفة أي شيء تضمه في يدك وتنخفيه عنه ويبن ليك أوصافه ، فجمع الملك عبياس العلماء وكان على وأسهم « الملا محسن فيض ، فقال لمبعوث الافرنج : ألم يكن عند سلطانك عالم يبعثه فبعث شخصاً من العوام مثلك ليناظر علماء الأمة .

فقــال الإفرنــجي : لن يمكنكم التغلب علي ، ويمكنـك أن تقبض على شيء لاخبرك به .

فقبض « المملا محسن » سبحة من تبربة سيند الشهداء (ع) بـالخفاء ، فغاص الإفرنجي في التفكير وحار في أمره وتأمل كثيراً.

فسأله د الفيض ، هل عجزت عن معرفة ذلك ؟

قال الأفرنجي : لم أعجز ولكن حسب قاعدتي فإني أرى في يدك قبضة من تراب الجنة ، واني إنما أفكر كيف وصل تراب الجنة إلى يدك .

قال و الملا ، : صدقت في يدي قبضة من تراب الجنة وهي عبارة عن

سبحة اتخذتها من تراب القبر المعظهر لابن بنت نبينا (ص) الذي تعده إماماً ،
وقد قال تبينا (ص) : كريالام ( محل دفن الحسين ) قطعة من الجنة . وقد
صدقت كلام نبينا لالك قلت أن قواعدك لا تخطيء ، إذن فقد اعترفت بصدق
نبينا في ادعاته للذيوة لابه لا يعلم مثل هذا الأمر إلا الله . ولا يبلّمه إلى الخاتى إلا
نبينا في موجلاوة على ذلك فإن إين تنتيبا (ص) مدفون فيه فلو لم يكن نبي حق لما

فلما رأى المسيحي الأفرنجي هذه الحادثة وهذا الكلام القاطع أسلم من فوره .



كما نقل الخلوصي البضأ انه قبل ثلاثين عاماً تقريباً كان له من أقاربه رجا عجوز من الصالحين (وقد نسبت إسمه ) أنه قال : في سني شبابي أقدام أحد أقاربي في بيته عند جادة أصفهان وفي ليلة الجمعة حفل عرس ودعاني لحضوره فاجبته طلباً لصلة الرحم ولما ذهبت إلى بيته وجدت مطرباً يهودياً يغني وتواكيه الألات الموسيقية ، فانزعجت من هذا المنظر ومن منظاهر الفسق الأخرى، فصحتهم ونهيتهم عن ذلك دون فائدة ولم يتبسر لي الفرار لأن بيتي كان يعبدأ جداً وكان محظوراً التجول في المدينة في تلك الساعة من الليل ، فاضطررت للبقاء وبحثت عن غرفة فارغة في المنزل دخلت فيها وأغلقت الباب وانشغلت بالصلاة والدعاء ومناجاة الله سبحانه حيث إنها كانت لهلة الجمعة .

وفي آخر الليل بعد أن خفتت الأصوات ونام الجميع متمون وقعت زلزلة شديدة فقمت مذعوراً وقتحت بماب الغرفة إلى فضاء المدار الأرى ماذا حصل فوجدت الشجرة التي كانت وسط الدار قد مالت ووق غرقتي بحيث كان أحمد فروعها قرب يدي، فامسكت به مذعوراً فعادت الشجرة إلى مكانها وما ان ارتفعت قدماي عن الغرفة التي كنت فيها وأخذتني الشجرة معها إلى وسط المدار حتى إنهار بناء البيت بكامله ولم يسلم ممن كانوا في البيت أحد مسواي . وبعد ان انتهى الزلزال هبيطت من الشجرة وتبوحهت نحو بيتي فـوجدت جميح البيوت والمحلات التي كانت في طريقي إلى بلدتي قد دمرت تعاماً .

## نستفيد من هذه القصة أمرين :

الأول : أنه كلما حل بلاء بجمع من العاصين وكنان بينهم من ذكر افد ونصحهم ولم يصغوا له فانفصل عنهم فإنه لن يبلغه ذلك البلاء وينجيه الله كما جاء في سورة الأعراف في إهلاك أصحاب السبت عندما يقول : ﴿أُنجِينَا الذَّينِ ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا﴾(١).

الشاتي: لا ينبغي لاهل المعاصي التعلق بالمعاصي والهوس بحراة وتطمين البال والخاطر فإنه فند يحل عليهم الغضب الإلهي وياخذهم البلاء الخاص أو العام وهم في حالهم تلك ويغلق أمامهم بناب التوبية كما جاء في القرآن الكريم في الآيتين 97 و97 من سورة الأعراف: ﴿ وَأَفَامَنَ أَهَلِ القَرِي أَنْ يأتيهم بأسنا بياتاً وهم تاتمون ، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلمبون (1).

وهناك قصص لا تنسى في باب حلول البلايا العامة المضاجئة كالزلازل مثلما ذكرناه في هذه القصة ولعله نفس الزلبزال الذي جاء ذكره في موصوعة الناصري و الفارسنامة ، في الصفحة ٣٠٨ كتب يقول : في الليلة الخامسة والعشرين من شهر رجب عام ١٩٧٧م وقبل طلوع الفجر الصادق بساعة أصاب مدينة شيراز زلزال شديد هدم مئات البيوت وصدّع الالاف فوق رؤوس آلاف

<sup>(</sup>١) سورة الأعواف ، الآية : ١٦٥ . (٢) سورة الأعراف ، الآية : ٩٧ ـ ٩٨.

البشر الذين أصبحوا تحت الركام موتى وأضحت أكثر المساجد والمدارس خربة تحتاج إلى الإصلاح أو إعادة البناء .

وفي الصفحة ٢٦٨ من الكتاب قال : في العام ١٨٤٦م مسرى وباء عــام قدم إلى إيران من بلاد الصين والهند قضى في شيــراز وحدهــا عـلى ستة آلاف شخص خلال خمـــة أوستة أيام .

وفي شوال عام ١٨٤٨م وقع زلزال شديد في قضاء دكازرون ، وبعد عدة ليال, وبين الطلوعين وقع زلزال أشد في مدينة شيراز دمر معظم العباني القديمة والجديدة من مساجد ومدارس وبقاع وبيوت وجعل عاليها سافلها ، لكنه لما كان ذلك في أواخر فصل الربيع ومعظم الناس كانوا بيتون في فضاء بيوتهم أو على السطوح لذلك لم يقتل منهم سوى عدة آلاف ، وبعد عدة أيام وقع في شهراز زلزال آخر لكنه كان أحف من السابق ولكن لخوف الناس ورعبهم من الزلزال السابق قفزوا من السطوح وتحطم منهم الكثيرون .

ذكر بعض كبار السن المحترمين انه في العام ١٣٣٢ هـ . ق حل بأهالي مدينة شيواز وباء شديد على اثره تساقط الناس في السوق والاؤقة والبيوت الواحد تلو الآخر كتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف حتى أن من سلم من الوباء لم يكن يدرك دفن الموتى .

قال الدكتور دخاوري » : في ذلك الوقت كنت أعالج المسرضى ، وبعد ان قضيت من الليل أربع ساعات في عيادة العرضى خوجت إلى المنزل وصادف مروري من السوق الجديد ولم يكن فيه أحداثاكن جنائز المسوتى كانت ممددة على طول السوق ورأيت الكلاب تنهش من أجسادهم .

ولمعرفة شدة البلاء المذكور اكتفي بنقل هذه القصة لكم : إمرأة كنيتها « أم محمد » قالت : إضطررت إلى الخروج إلى الزقاق والسوق هلرعة أنادي أبها المسلمون بالله عليكم مات أولادي الاربعة فليأت أحدكم لنقل جنثهم . وعند الغروب عدت إلى المنزل فلم أجد أحلاً في البيت ولم بيق لجثلهم أي أثر فعلمت ان بعض المسلمين من أهـل الخير حضـر وأخـذهم ودفنهم ، ومههـا حاولت معرفـة من نقلهم ومن دفنهم لم أوفق وحتى الأن لا أعرف أين هــو قبر أولادي .

وكذلك هناك من يذكر جيداً أنه في العام ١٣٣٧هـ. ق كان قد أصاب أهالي مدينة شيراز مرض الانفلونزا ومكث أكثر من شهرين حتى أقاموا مجالس التعزية الحسينية في الازقة والأسواق متوسلين بحضرة أبي عبدالله الحسين (ع) فارتفع عنهم البلاء المذكور .

وكذلك في العام ١٩٧٢م أبتلي الأهالي بصرض الحصبة حتى تمدر أن يخلو بيت من مريض بالحصبة ولم يتمكن الأطباء من نلبية حاجة الصرضى لكترتهم مع أن الأطباء كانوا يبدؤن عملهم صباحاً قبل طلوع الشمس وينهون تم تحر الليل وكنت بنفسي كلما ذهبت صباحاً بعوفة جنازة لأحد أفارسي أو أصدقائي كنت أبقى في محل عبل الموتى حتى الظهر للصلاة على جنائز الموتى أو إذا ذهبت ظهراً بقيت هناك حتى الغروب ، ولم يكن عدد الموتى يومياً يقل عن خصين شخصاً .

وعلاوة على المرض المذكور كنان النّاس يعنانون من قحط في الخبر والفلاء الذي لا طاقة لهم به بحيث كانوا يذهبون إلى الخبّاز صباحاً ولا يحصلون منه على الخبر إلا ظهراً وبعد مشقة كان الخبر فيه كمل شيء ماعدا المطحين . وكان صوت إستفائة الناس عند الخبّاز يسمع من مسافة بعيدة .

والناس المصابين كانوا مبتلين بالسعى خلف الطبيب والدواء والتمريض من جهة والبحث عن الرغيف من جهة أخرى ، وأسوأ حالاً من كان مضطراً اللي بيع أناث بيته بل وحتى بيته بايمخس الأشمان لانعدام المال عنده . ومرت أشهر والناس يعانون من هذا البلاء . الهدف من نقل هذه الأصورهي ان يعلم القدارى المزيز من خدالال تصفحه لتاريخ السابقين أن كل قوم أو مجتمع طغوا وبغوا ونسوا الله والاخرة كلياً وتخلوا عن طريق العدل والإحسان، وتمسكوا بالشهوات والهبوى فيإن الله المحكيم سمجهلهم لكنهم إذا تجاوزوا العد يأخذهم باللايما الشديدة حتى يندموا معا فعلوا ويضطروا للمودة إلى الله ليطووا طريق السعادة الذي تركوا، وفي الحقيقة فإن هذه البلايا لطف من الخالق بأني على هيئة الغضب، مشال ذلك، واعي الغنم عندما ينحرف قطيعه عن الطريق المستقيم المؤدي إلى الماء والكلاء إلى الطريق الصخري المجدد إلى الجرد تراه يضربه بالعصا والحجر ليهيده إلى الطريق المستقيم

لذا كان أمير المؤمنين (ع) يقول : أحمده على الضواء كما أحمده على السُّراء .

وكما قال تعالى في كتابه الكريم : ﴿أَخَذَنَاهُمُ بِبَالْبِأُسِياهُ وَالضَّرَاهُ لِعَلْهُمُ يتضرعون﴾(١) .

نعم فإن الناس في يومنا هذا نسوا الله والأخرة وركبوا الشهوات وطلبوا النفس وهوى الشيطان وانحرفوا عن أوامر الرحمن ، يخافون كل مخوف إلا الله وعلماب الاخرة ويأملون بكل مؤمل إلا الأمل برحمة الله وجزائه وعطاباه . نزعت الصغاب الاخراء الإسابة الإنسانية منهم كالعدل والإحسان والعاطقة والرحمة وتعاصمة الحباء عند الشباب ، بل وخاصة عند الفنيات الشابات ، وحلت محلها الغرائق الحيوانية ، فتركوا بيوت هتابة والمؤا مراكز الشياطين كدور عرض الأفلام . ليغرون من مجالس العلماء الذين يذكرونهم بانك واليرم الأخر ، ويجتمعون في يموض للشيطان . وإي يوم يمو على مجتمعنا الخرب لا يرتكب فيه مختلف أنواع الخيانات والجنايات وهناك المفة ؟

<sup>(</sup>١)سورة الأنعام ، الآبة : ٢٢

يناءً على ذلك فإذا لم يقلعوا عن سيرتهم هذه فعليهم انتظار يوم تحل فيه البلايا على هذا المجتمع الخرب حتى يضطروا للنوجه إلى الله ويجتمعوا في المساجد للنوية من سيرتهم . وما الزلازل الأخيرة هنا وهناك سوى بوق ايضاظ يقرع للمجتمع الإسلامي كله .

وقد حلر الباري عزّ وجلّ النّاس في القرآن الكريم من الصاقبة الموخيمة لترك الوحلة والإجتماع تحت لواء التوحيد والإستدبار عن سماع دعوة الحق فقال ﴿قَلْ هو القادر على ان يبحث عليكم هذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يليسكم شيماً ويذين بعضكم بأس بعض﴾ ('').

وهذا المذاب الذي من فوقكم أي من السماء هو كالصيحة والرجم والريح والطوفان وما شابه من المذاب الذي حل بقوم عاد وفسود وشعيب ولوط، أو أرضى كالخسف والزلزال كما حدث في خسف فارون .

بعض المفسرين اعتبر أن العذاب من فوق ومن تحت الارجل اليوم يتمثل في الإسلامة الثارية التي اخترعها البشر أخيراً كقاذفات القنابل والقنابل الهيدوجينية والقرية والمدافع النقيلة والمخربة والمضادات الجوية والغواصات والسفن الحريبة وما شابه .

أو اختـلاف الكلمة والتحرّب والتكتل الـذي يسبب الحروب الـداخلية والنزف ويؤدي إلى اضعاف القرى وانهاكها وتسلط الأعداء حتى تصعب الحياة وتكثر الصعاب ويتمنّ العرء العوت .

وباختصار على الذين اقبلوا على الشهوات وفروا من طاعمة الحق تعالى المخوف والعنشية جبداً من العذاب الإلهي الذي هو مدركهم لا محالة .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية: ٦٥.

وهذه ترجمة لأبيات شعر تناسب هذا المقام :

كل ذرات الأرض والسسماء هي جند لسلحت عند الإستحمان هل رأيت الديع ماذا فعلت يعاد هل رأيت الداء ماذا فعل عند الطوفان ومساذا فعل البحر بضرعون ومساذا فعملت الأرض بتقاوون ومساذا فعلت أبابيسل بالفيلة وكيف أكلت البعرض نخاع نمرود



و السيد عبدالله البلادي ، المفيم في مدينة ه بوشهر ، قال : هم أحد علماء أصغهان مع جمع آخرين بالتشرف لزيارة مكة المعظمة والحج إلى بيت الله الحرام ، فتحركوا من أصفهان حتى وصلوا مدينة بوشهر المطلة على الخلج للسفر منها بحراً إلى الحجاز . ولما وصلوا إلى مدينة بوشهر رفض البريطانيون ( الذين كانوا بسيطرون على المنطقة والخليج ) السماح لهم بالسفر واستقلال السفينة ، كما رفضوا منحهم سمة خروج إلى الحجاز ، وسعيت مع غيري لاقناعهم دون جدوى .

فاغتم والشيخ الأصفهاني وزملاؤه كتيراً وقالوا : تحملنا المشقمات في تجيهزنا للسفر إلى الحج وسرنا قرابة الشهر ( آنذاك كانت القافلة تطوي المسافة بين اصفهان ويرشهر عن طريق شيراز في مدة سبعة وعشرين يوماً ) واجتزنا المقبات ولا يمكننا العودة إلى حيث أتينا .

وعندما رأيت شدة اضطراب الشيخ رق قلبي له وأردت أن أؤنسه وأشاغله فوضعت مسجمدي في تصرفه ورجوته أن يؤمَّ صلاة الجماعــة فيه ويلقي الخطب فقبل ذلك وكان يعتلي المنبر بعد صلاة العشاء ورَحلاؤه في العسجد ويتوسلون إلى الله بسيد الشهداء (ع) بقلب محروق ويختمون توسلهم بـالآية الشريقة ﴿أَمْنَ يَجِيبُ المضطر إذا دعاه ويكشف السوء﴾ وكان صوت توسله وتضرعه يؤثر في كل سامم ويحركه .

مضت عدة ليال وهم على هذه الحال من التضرع والنوسل ويرجون الله ان لا تعيدنا إلى ديبارنا بل بلّذنا مقصدنا ، وفي أحد الأيام جماء مبعوث من المقتصلية البريطانية يبحث عنهم وقبال لهم : تعالموا لاستلام سممة الخروج . فذهب الجميع فرحين مستبشرين وتسلموا اجبازة خروجهم وتحركوا نحو مقصدهم .

وبعد عدة أشهر وفي أحد الأيام كنت ماراً من جنب الساحل فـرايت شخصاً رث الحال وكأني أعرفه من قبل ، فسألته : ألست من أصفهـان وكنت قبل مدة مع الشيخ الفلاني واتبتم إلى هنا ، ثم رحلتم إلى الحج ؟

قال : بلى .

فسألته عن حال الشيخ وزملائه ، فيكى كثيراً وقال : ابتلينا في الطريق بقطاع الطرق فسليونا جميع أموالننا ، ثم أصابتنا مرض أهلك الجميع ويقيت وحدي قعدت بهذه الحال التي ترفى .

فعلمت عندها سبب عدم قضاء حاجتهم ، ثم لمَّا زاد اصرارهم عن الحد فُضِيتُ حاجتهم لكنها كانت في غير مصلحتهم .

\* \* \*

قال الله تعالى في كتابه الكريم : ﴿وَعَسَى أَنْ تَكَرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرَ لَكُمْ وعَسَى انْ تَحَيُّوا شَيْئًا وَهُو شَرِّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلُمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلُمُونَ﴾ (' ) .

<sup>(</sup>١)سورة البقرة ، الأية : ٢١٦ .

وكذلك يقول : ﴿ وَلَوْ يَعَجُّلُ اللهُ لَلنَّاسُ النَّسْرُ استعجالهم بِالخيرِ لَقَضَي إليهم أجلهم﴾ (1)

والمراد من ذلك أن البعض يطلب الشر ويتصور أنه يطلب الخير ولا يستجيب الله لان في اجابته ضرراً له (كاللذي يطلب من الله أن يميته أو يحيت أولاده عندما يكون غاضباً ثم بعد أن يهذا يندم لما دعا ويحمد الله على عدم إستجابة دعائه ) وكثيرة هي الأمور التي يحرص الإنسان عليها ويظن أن خيره ومعادته وراحته في تحققها ويسمى للوصول إليها وعندما يبلغها يندم ويتمنى لو أنه لم يبلغها .

بناءً على هذا فعلى الإنسان عندما يطلب من الله حاجة ما عليه أن يحدد تحققها بما يرى الله فيه المصلحة له ويقول في دعائه : « ولا حاجة من حواتج اللنيا والأخرة لك فيها رضى ولي فيها صلاح إلا قضيتها لي يا رب العالمين » وحتى لو لم يُجر هذه العبارة على لسانه عليه أن يستحضرها في ذهته وإلا إذا لم يكن كذلك وأراد قضاء حاجته على أي حال فليعلم أن طلبه ذاك ليس دعاءً يقدر ما هر أقرب إلى الغرض.

وعلى أي حال فيجب على الذاعي أن يعلم ويستحضر حين دعائه انه عاجز وجاهل وضعيف والله هو القادر والعالم وإذا لم يغض له حاجته عليه أن لا يمتعض ويسيء الظن بالله ويتهمه باخلاف الرعد ، بل عليه أن يحتمل ان ما يطلبه قد لا يكون في صلاحه ، أو لعل وقت تحقق الحاجة لم يحن بعد أو ان دعاءه فاقد لسائر شروط إجابة الدعاء .

## حادثة عجيبة :

قبل ثلاثين عاماً تقريباً كان لي ( المؤلف ) حاجة روحية مهمة ، ولنيلهما

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الأية : ١١ .

توسلت بذيل عناية الحجة ابن الحسن العسكرى (عج) وكتبت رقعة استغانة به (حسبما ورد في آخر كتاب النجم الشاقب) ثم سلمتها اللحاج المؤمن » ( الذي مر ذكره عدة مرات في هذا الكتاب ) لعلمي بأنه من المحترمين لمدئ الحجة (عج) وطلبت منه ان يرميها في نهر ويتوسل عند رميها و بالحسين بن روح النائب الخاص والثالث للحجة (عج ) وأن يكون ذلك يرم الجمعة .

فقال لي و الحاج الدؤمن ۽ إنه شاهد حادثة عجيبة آنذاك وهي : عندسا ذرت وتوسلت بالحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وناديت نائب وميت الورقة في النهر فوجدتها لا تسير مع الماء ، فاخذتها ورميتها نانية ولم تتحرك من مكافها فجلست مدة أراقبها فاستيفنت أن قضاء حاجتك تلك ليس في صلاحك فأخذت الورة من الماء وعدت .

( المؤلف ) : وبعد عدة سنوات استيقنت من ان قضاء تلك الحاجة آنذاك لم يكن مناسباً وقد قضيت في الوقت المناسب ونله الحمد .



ونقل ، السيد البلادي ، أيضاً فقال : أحد أقاربي كان في فرنسا قبل عادة أعوام للدراسة ، ولما عاد نقل لي فقال : استأجرت بيشاً في باريس وكمان لي كلب يحرس البيت ، وكنت في الليل اغلق باب البيت وبيبت الكلب قرب الباب وأذهب للدراسة وعندما أعود أدخل الكلب معي إلى البيت .

وفي أحد الليالي تأخّرت عن العودة إلى البيت وكان البحر قارساً في برودته فاضطررت إلى وضع معطفي فوق رأسي وغطبت به رأسي وآفذيئي ولبست كفوفي في يدي ووضعتهما على وجهي فلم يكن أبرى مني سرى عيني لسرؤية الطريق ، ووصلت إلى البيت بهذه الهيئة وعندما همست بفتح قفل الباب نظر الكلب إلى بهذه الهيئة فلم يعرفني وهجم علي وأصلك بمسطفي فرميت المعطف فوراً وكشفت له على وجهي وناديت فعرفني وعاد بحياء إلى زاوية من الزقاق ، فقعت الباب ووفض الكلب الدخول رغم اصواري عليه ، فأغلقت المنافق فدت .

وفي الصباح فتحت الباب طلباً للكلب فوجدته ميتاً فعلمت انه مــات من

#### شدة حيائه لما فعله بي .

...

على كل واحد منا ان يخاطب كلب نفسه ولنقل إلم كل هذا اللاحياء منا ، ولم لا نستحي من الله الذي خلفنا وأعطانا كل شيء ولا تلاحظ وجوده وحضوره معنا ، وكما يقول الامام علي بن الحسين السجاد (ع) في دعاء أمي حمزة الثمالي -:

وأنا يا رب لم استحيك في الخلاء ، ولم أراقبك في المالأ أو لعلك بقلة
 حيائي منك حازيتني » .

### لم لا يستحي الإنسان من الله ؟ :

بعد سماع هذه القصة على الإنسان ان يحجل من حاله وقلة حياله ، فعندما يكون حياء الكلب من نفسه إلى هذا الحد بحيث يموت حياة من فعلته تجاهه في حين أن صاحب يؤمن له طعامه فقط وليس ذلك سوى قطعة خيز أو عظم ، فكيف يجب أن يكون إذن حياء الاولاد من آبائهم وأمهاتهم ؟ في حين أن الاب والأم لا يؤمّنان للإين طعامه فقط بــل لبــاســه وسكنــه وعــلاج أوجاعه وقضاء حاجاته وأهم من كل ذلك تربيته .

ومن هو أعلى من الأب والأم إلى العالا نهاية، أي انف الخنائق الذي هو أصل جميع النعم ، والإحسان كله منه ، وهو الذي سخر له أياه وأمه ، فإلى أي حد يجب ان يبلغ حيازنا منه تعالى ؟ هنا يجب على المبرء أن يرشي لحالمه ويعول : يا من أنت أقل وأوضع من الكلب لم لا تراعين حقوق الوالدين وسائر وسائط التربية ( العربين والأساتذة ) ولا تظهرين شكرك لإنعامهم واحساتهم ؟ لم لا تخجلين من تقصيرك تحوهم ؟ بل وأسوأ من ذلك ايتها للغس العاصية لم لا تحجلين من انفه في الخلاء والمعلا وهو الذي اعطاك كل النفاحية المديك ومرا بد عليك ولم لا تلحظين حضوره دائماً ؟ أقرى في الحد الادنى

بعدم حيائك وقولي : أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملا<sup>(١)</sup> .

وإذا رأيت نفسك بعيداً عن بساط قربه تعالى و محروماً من مائدة رحمته ومهجوراً عن جواره فقل : أو لعلك بقلة حيائي منك جازيسني<sup>(٢)</sup> .

# بحث ضروري حول الحياء :

بما أن نظم الحياة الاجتماعية البشرية في هذا العالم وتأمين السحادة الانسانية الابدية مرهونان ليصفة الحياء الكمالية كما سنعلم ذلك تباعاً كان لزاماً علينا أن نذكر في بحثنا هذا يحقيقة الحياء وأهميته وصوارده ، خاصة في هذا الزمان الذي انحسرت فيه صفة الحياء من أفراد المجتمع بل قاربت الزوال وخاصة بين النساء مع أن الله سبحانه وتعالى جعل الحياء عند المرأة عشرة أضعاف ما جعله عند الرجل ليمنع بذلك الفساد كما جاء في الحديث و أن الله تمال جعل الشهوة عشرة اجزاء في المحدث و أن الله وجعل الله فيهن من أجزاء الحياء على قدر أجـزاء الشهوة ، فاذا حاضت ذهب جزء ، وبقي لها ذا تزوجت ذهب جزء ، وبقي لها خمسة أجزاء فل فجرت ذهب خزه ، وبقي لها حسة على قدر أجرة دف كله (٣٠).

ولكن مع الأسف في زماننا هذا أصبح حياء معظم النساء أقبل من حياء الرجال ، لذلك نرى أن النساء يبزداد يوماً بعد يدو ولعله نفس الزممان الذي المحدث عند رسول الله (ص) في قوله : « لا تقوم الساعة حتى يذهب الحياء من المحدث عند (سول الله) .

<sup>(</sup>١ - ٢) دعاء أبي حمزة الثمالي تجده في كتابي ضياه الصالحين ومفاتيح الجنان ( المترجم ). (٣) كتاب بحار الأنوار للمجلسي ج٢٣ ص٥٦ .

<sup>(</sup>٤) كتاب بحار الأنوار للمجلسي ج٦ ص٣١٥.

وقال الإمام محمد بن علي الباقـر (ع) : « الحياء والإيمــان مقرونــان في قرن فإذا ذهب احدهـما تبعه صاحبه ٧٠٠٠.

وقال جعفر بن محمد الصادق (ع) : 1 لا إيمان لمن لا حياء له 18(٢) .

ما هو الحياء :

الحياء هو خلق وغريزة موجودة في الإنسان تؤلمه عند ارتكاب أو قبول أي عمل يراه مشيناً وغير محمموديموبواسطة هذه الغريزة الفطرية يمتنع عن ارتكاب تلك الأعمال المشينة .

المرحوم السيد جمال الدين الاسدابادي ( الأفغاني ) كتب في كتابه ي الرد على الممادين ، يقول : وبهله الملكة الكريمة تحفظ الحشوق ويتوقف عند الحدود .

فبواسطة الحياء يرعى الإنسان حق والديه ورحمه واستاذه وأي محسن له ، ويواسطة الحياء يمتنع عن الخيانة وخلف الوعد ونقض العهد ورد السائل ، ويواسطة الحياء أيضاً يترك الفحشاء والمنكر وكل ما يلام عليه .

ان أشر الحياء في الحد من المفاسد لهو أشد من مشات القنوانين والحواس ، وعلى الذين يرغبون في اصلاح المجتمع والحد من المفاسد أن يسعوا إلى الحد من ذهاب صفة الحياء من أفراد المجتمع ، وعليهم أن يحركوا ويفووا هذه الغريزة التي من الله بها على الإنسان ، وتقع مسؤولية هذا الأمر في المرحلة الأولى على عائق الآباء والأمهات ثم على عائق المعلمين والأسائذة ، ثم أنه من واجب كل مسلم ان يحفظ حياءه وحياء الأخرين .

<sup>(</sup>١ ـ ٣) كتاب أصول الكافي باب الحياء الحديث ٤ و٥ .

#### طريق حفظ الحياء:

۱ \_ ان يراقب كل منا قول، وفعله وان لا يخالف فيهما حياء لشلا تزداد جرأته وجرأة الأخرين على اللاحياء،مثال ذلك أن لا ينطق بكلام مشين أمام طفل وان لا يكذب عليه أو أمامه ولا يخلف الوعد ولا ينفض العهد . فعن أجل حفظ الحياء لذى الابناء أمرنا بعدم اصطحاب الابلابة إلى الحمام وأمور أخرى تجدها في كتاب و معراج السعادة ، وغيره من الكتب .

٢ \_ إذا رأى أي منا قرلاً أو عملاً مخالفاً للنجياء يصدر من أحد عليه توبيخه ولومه لشلا يكرر مشل ذلك الكلام المشين الذي يتشاوله البعض خاصة عند غضيهم .

٣ ـ تهنئة وتشجيع كل من يظهر الحياء في قوله وفعله .

وكلما قلَّت وانعدمت الأمور المهيجة للشهوات والأفلام المحركة كلمـــــ كان ذلك مؤثراً بشكل مباشر على مستوى الحياء لذى المجتمع .

# ظهور الحياء في العين :

يستفاد من الروايات وكلام العلماء أن هذا الخذق الكريم ( الحياء ) يظهر في جسم الإنسان عبر العين ، لذا نهى عن طلب شيء معن ليس له عين وطلب حاجة منه كما نهى عن الطلب معن له عينان ولكن لايقدر على الرؤية من أجل الليل المعلهم الذى لاترى العين فيه شيئاً لأنه لا يمكن مقابلة العين بالعين في هاتين ، ألحالتين،

#### الأمور التي لا حياء فيها :

في بعض الأحيان يقع الإنسان في الخطاويسرى في الأمور فير المشيئة أموراً مشيئة وبسبب حيات يحرم من بعض الأمور كسؤاله عما لا يعلم وخاصة في المسائل الدينية ، وقد عبر عن الحياء في هذه الأمور بالحياء الأحمق وقبل و لا حياء في الدين ۽ : لذا فإن الحياء في تعلم المسائل الدينية والعمل بها خطأ ، وكذا الحياء من ابداء الحفيقة ومناصرة الحق واحقاقك لحقك أو حق الآخرين عند اللزوم فانه حياء في غير مورده .

ومن الحياء في غير محله الحياء في بعض الأمور التكوينية الخارجة عن قدرة واختيار البشر والتي لا يقيحها العضل كطول الشامة أو قصرها أو نصافة الجسم وضخامته وبدائته وقيح المنظر أو أسوداد الجلد أو المرض والفقر فهي جميعاً من الأمور الخارجة عن اختيار البشر ولا يرئ المقل فيها قبحاً .

# اين يستحسن الحياء ؟

العجاء من كل عمل إرادي يوفضه أو يقبحه العقل والشرع ثم الإقلاع عنه نتيجة للحياء هو أمر ممدوح ومستحسن وهو على قسمين:

الأول: الحباء من المخلوق أي الخوف من أن يرى الناس منك أو يسمع الناس عنك أو يسمع الناس عنك أو يسمع الناس عنك عملاً أو قولاً مشيئاً فتتركه خشية الفضيحة أمام الناس والخجل منهم. والثاني: الحياء من الخالق أي بما النك تعلم ان الله معك دوماً ، لذلك تخشاه دوماً وتلاحظ حضوره (علم الناس أولم يعلموا) كانوا أو لم يكونوا فتمتنع عن ارتكاب الأعمال المشينة وتلفظ الأقوال المشية حياة من الله سبحانه .

الكمال الإساني يتحقق برجود الفسم الثاني من الحياء و وسوء الحظ والمعاقبة لمن يراعي وجود مخلوق مثله ويستحيى منه ولا براعي وجود خالقه ولا يستحيى منه مع أن الحلق كلهم مثله عاجزون عن الاستقلال في أيصال النفم أو الفصر له ، أما الحالق القادر المطلق الذي كل شيء منه ، والخونية الذي يخفون المعالمه عن الناس خجلاً ولا يخجلون من الله الذي هو معهم أينما كانوا فوهستخفون من التاس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا برضي من

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الأية : ١٠٨ .

## الأهداف المعنوية من تأليف هذا الكتاب :

بما أن الهدف من تأليف هذا الكتاب هو التذكير بالتصالح اللازمة ضمن قصص وحوادث واقعة أرئى من المناسب أن أذكر عدة قصص حول الحياء من الله سبحانه وتعالى ليغني القارىء العزيز نفسه من هذه الصفة الشريفة وليطلب مقام اليقين والمعرفة يتذكره دائماً أن الله معه دائماً وفي كل مكان الأن قلة الحياء من الله وكثرته تابع لشدة الإيمان وضعفه واليقين بحضور الخالق عزّ وحلا. كما جاء في المناجاة الشعبائية و إلهي الحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عاوفاً وعن سواك منحرفاً ومنك خائفاً مراقباً ٥ . ( يجدر بنا تكوار هذه الجملات في القنوت والسجود من الصلاة ) .

## ١ ـ حياء يوسف الصديق :

في و تفسير منهج الصدادقين ، نقبل عن الإمسام علي بن الحسين ذين العابدين (ع) أنه عندما أخذت و زليخا ، و النبي يوسف ، إلى الفرفة المرزيّنة بالمرزيّنة المرزيّنة المرزيّنة المرزيّنة والصور المهيّجة للشهوة اغلقت الباب ووضعت قطعة قماش على صنم كان في الغرفة فسألها يوسف (ع) لم فعلت ذلك ؟ قالت لتلا يطلع على حالنا ونخجا منه ، فقال لها يوسف فإنا أحق أن أستحيي من الواحد الفهار ، وفرّ منها فاعاته الله ونجاه وانطق الطفل في المهد ليشهد على عفته وأحسن عافيته وجعله في منزلة السلطان .

#### ٢ ـ حياء الغلام الحبشي :

تشرف غلام حبشي بألمّاه رسول الله (ص) وأسلم على يده وأنار قلبه بنور الإيمان ، ثم سأل الغلام الرسول (ص) عن علم الله ، فأجابه الرسول (ص) قائلاً و لا تخفى عليه خافية ، . فقال الغلام إذن كان يواني رمي عندما كنت أذنب ثم صرخ : وافضيحناه . وصاح صيحة ومات .

#### ٣ ـ حياء غلام المراعي -

كتب فخر الرازي في كتابه « لـوامع البينــات ، فقال : صر ابن عمر على راع معه قطيع غسم فقال له : هل تبيعني واحدة من الغنم ؟

فأجانه الغلام : إني غلام وهذه الغنم لمالكي ولم يجز لي بيعها .

فقال له ابن عمر : بعني واحدة منها وحدّ ثمنها لنفسك ، وإذا علم مولاك بالامر فقل له الذئب أخذها .

فأجابه الغلام : فأين الله ؟

فأثر كلام الغلام في امن عمر فبحث عن مولى الغلام واشترى مله الغلام وعتقه واشترى قطيع الغنم ووهبه للغلام .

#### \*\*\*

### أسلة حياء المقدس الاردبيلي :

كتب في كتاب ولألى والأحيار وغيره من الكتب ضمن شرح حال العالم الوبائي الموحوم ، العلا أحمد المحقق الأردبيلي ، أعلى الله مقامه أنه لم يمد رجليه مدة أربعين عاماً لا في الجلوس ولا في النوم ولا في الخلاء ولا في المملا وكان يقول : ان أمد رجيائي أمام الله فذلك خلاف للحياء والأوب

#### 多格格

وقد نقل مثل ذلك عن آخرين من علماء اللدين انهم وقضوا سد أرجلهم حتى إيسان مرض موتهم وانهم كاننوا يقولنون لم اخالف الحيباء والادب طوال عمري . فكيف أفعل ذلك الآن وقد بلغت نهاية أمري .

عالم جليل آخر كان يتحدث بصوت منخفض ويقول : وفع الصوت والصراخ في محضر حضرة الباري قلة حياء ، فكيف بمن يتكلم باللغو أو يقول الفاحشة أو الكلام الحرام في حضور الباري عزّ رجلّ ؟ وكذلك نقل في الكتاب المذكور أن أحد العلماء الربائيين كان في مرض موته فزاره الحاكم الذاك وطلب منه ان يجعله وصباً على أولاده وان يدعهم عنده ويكلهم إليه ، فقال له العالم الجليل ، استحيى من الله ان استودع أولادي لغيره وهو حاضر .

ونقىل كذلك أن « سالم بن عبدالله ؛ كان رجماً زاهداً ورعاً وكان في المسجد العرام ففخل المسجد « هشام بن عبد الملك ، فلما رآه قال له : يا سالم اطلب مني حاجتك فاجيك

قال : أستحيي من الله أن أطلب وأنا في بيته من غيره شيئاً .

ولما خرج من المسجد الحرام لحق به هشام وهمس في أذنه قائلًا : هنا ليس بمسجد فاطلب مني حاجتك .

فأجابه : من حوائج الدنيا أم الآخرة أسألك ؟

قال هشام : من حوائج الدنيا .

فقال له سالم: لم أطلب حواتج الذنيا معن هو صاحب الدنيا ومالكهما وكنت أطلب منه دائماً حوائج الانحرة ، فكيف أطلب حوائج الدنيا معن هو ليس بمالكها الحقيقي .

\* \*

### حياء البشر في يوم القيامة :

بما انه في يوم القيامة تظهر الحقائق ويصبح الباطن ظاهراً فعندها يعلم البشر أن انف كان معهم دائماً أينما كانوا واينما حلّوا وانه كان شاهداً وناظراً لقولهم وفعلهم ، ويرى الانسان هيئته وشكله الحقيقي مطابقاً لاخداقه السيشة وحالاته الباطنية كما جاء في الحديث ويحشر الناس على صور تحسن عندها المهردة والخنازير ٤ . ويرى أعماله السيئة ملتصقة به لا تفارقه و كما جاء في سورة

ال عدران فويوم تجد كل نفس ما عملت من خير معضراً وما عملت من سوم تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً في الم في هذه الحال يعتبرض الإنسان حياه وخحل شديدان حتى انه كما جاء هي الروايات يتسى لو يؤخذ به سريعاً إلى جهم ليتخلص من شدة الحياء في موقف الحساب وفي حضور النامى ، فكيف هي حاله انذاك حتى يرى نار جهم أسهل عليه منها .

ولعل ما دكر عن حال الإمام الحسن بن علي الممجتنى (ع) إشارة لـذلك حيث قبل : كان (ع) إذا ذكر المموت بكى ، وإدا ذكر الفير بكى ، وإذا ذكر البعث مكى ، وإذا ذكر الحة والنار اضطرب اصطراب السليم ، وإذا ذكر العرض على الله غشى عليه .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآبة ٣٠٠.



و الشيخ سهام الدين نواب و نقل لي عن والده عن جده العالم الكبير المرحوم و الشيخ أكبر نواب و أنه قال: ذهبت يرم عيد الأضحى للقاء معتمد الدولة فرهاد ميرزا و رمحافظ محافظة قارس) فنقل في بالبناسبة أنه كان يعرف السفير البريطاني في طهران فذهب للقائه وأراد السفير أن يؤسى و معتمد الدولة و فاصفر مجموعة صوره وكانت تحوي الكثير من المصور و أرانني إياها ، وبينما هو يريني السور الواحدة تلو الأخرى إذ به يرى صورة ويجهش بالبكاء وتتمر الحالة ، فنظرت في الصورة فإذا هي صورة كاب تعجيب أكثر ليكانه عند رؤية صورة الكلب فسألته عند رؤية ذكرى عجية:

عندما كنت في لندن خرجت يوماً منها إلى مسافة عدة كيلومترات لغرض تأدية مهمة كلفت بها ، وعند خروجي من المنزل كنت أصطحب معي محفظة فيهما مستندات وأوراق حكومية مهمة ومبلغاً كبيراً من المال فالتحق بي هذا الكلب ولم يعد رغم محاولتي إعادته إلى أن بلغت خارج المدينة وخلدت إلى ظل شجرة استرحت تحتها وتناولت شيئاً من الطعام الذي كان معي ، ثم نهضت لأكمل سيري فوقف الكلب أمامي ولم يدعني أذهب وحاولت مع، عدة مرات لكنه لم يدعني أنوك مكاني فغضبت منه وجردت سلاحي المذي كان معي وأطلقت عليه عدة وصاصات فوقع على الأرض وذهبت بحرية عنه .

وبعد طي مسافة كبيرة النفت إلى أنَّ محنظني ليست معي واني تركنها تحت الشجرة فنائرت كثيراً لانها كانت تشكل لي مسؤولية كبيرة علاوة على فقدان المال وحشيت أن يكون قد أخذها أحمد ، فعدت مسرعاً وعلمت أن الكلب العاجز عن النطق كان يعلم أني نسبت محفظني ولهذا منعني من مغادرة المكان .

وعندما بلغت الشجرة لم أجد المحفظة هزاد ناثري وفكرت أن أبحث عن الكلب لارى حاله وما ألم به من رصاصاتي/ لم أره هناك فسرت أتابع آنار دمه إلى أن وصلت إلى حفرة بعيدة عن الطريق فوجدته قد سقط فيها ومات وما زال بمسك بالمحفظة بأسنانه .

فعلمت أنه بعد اطلاق النار عليه يشى مني فأراد إبعاد المحقظة عن طريق العابرين فابتعد بها بما أوتي من قــوة حتى سقط ومات ، ألا يستحق مشل هذا الكلب أن أبكي عليه وأن أندم لتصرفي ذاك معه أمام إحسانه لي .

\* \* \*

على أهل الإيمان أن يسعوا لئلا يكون وفاؤهم أقل من وفاء الكلب ، ان من المؤسف أن يتجاهل البعض الاحسان والنعم الإلهية اللامتناهية عندما تصييه أية مصية ( رغم ان المصيبة في حقيقتها نعمة ) .

الجدير بالقول هنا ان بين أهل الإيمان هناك أشخاص أوفياء ثبت أقدامهم في حياتهم على مناصرة الحق ، وقد ذكرت الكتب أسماء وأحوال بعضهم ولا يسعنا نقل كل ذلك في هذا الكتيب وكان اعلاهم واشدّهم وفئاة أصحاب سيد الشهداء (ع) كما قبال لا أعرف أصحاباً أفضل وأوفى من أصحابي ولا أهلاً أوصل رحماً ولا أفضل من أهلي وقرابتي

وينظهر هذا الممنى من خلال الشأمل في حال أصحابه عليهم السلام ومقايستهم مجال أصحاب مناشر أثمة الدين والهدى ، ويمكنك الرجوع إلى كتاب و نفس المهموم « وسائر كتب سرد واقعة كربلاء .

المحيّر في هذه القصة والباعث على العبرة منها هو وفاء ذلك الكلب في حفظ لمال صاحبه رغم قسارة صاحبه عليه بـل اظهار أشمد العداء لـه واطلاق الرصاص عليه وتنله في مقابل محبة الكلب له حيث ان معه له من السير كـان بهدف المحافظة على ماله ليعود ويأخذ محفظته .

أيها القارى، العزيز يمكنك هنا المقايسة بين حال هذا الكلب وتصرفه مع حال وتصرف الشير الذي يعد نفسه أشرف المخلوقات فمشلاً الإين الذي تلقضً لمسوات متمادية التربية والمحمة والنحس والإحسان من والديه تبواء كلما غضباً على على على الماء الكركان عدماً الالحد أواداء له ) نسم إحسائهما

عليه (وغضيهما عليه لايكون عموماً الالخير أراداه له) نسياحسانهما اللامتناهي فيداديها مو يؤذيهما ، مع أنّ احسان صاحب الكلب على الكلب لا يعادل فقطرة من بحر احسان الآباء والأمهات لأولادهم ، ألا يدعو ذلك البشر للخجل من حالهم هذا ؟ وحال البشر في نكران الجميل والحق هو كما قالوا إذا أردت ان تتخذ لك عدواً فأحس واقطع ، هما أن تقطع احسانك الذي ابتدأته به عنه وراى إنقطاع احسانك الذي ابتدأته به عنه عدواً لك مدا هو حال البشر

أما حاله تجاه المنعم الحقيقي والإحسان السرمدي فإنه ما أن يتحرك غضبه ويتني شيء من البلاء كالضرر المالي أو الإصابة الجسدية أو موت أحد الأقارب حتى يتناسى جميع العم الإلهية اللامتناهية ولا يرضى قلبياً بقضاء الله وقداره ، بل يغضب بىل وفي بعض الأحيان ينظهر ذلك على لساته ويتلفظ بكلمات مشل د إلهي ساذا قعلت لاتنابي هكذاء ، لم أعطيت ذاك من النعم ئم ان كثيراً من البلايا الظاهرية هي رحمة باطنية وخفية يمنَّ الله بها على الإنسان ولو علم الإنسان بذلك لسرّ بها ولشكره عليها ، وكم من بلاء صغير هيَّن منع بـلاءً كبيراً صعباً ، وإذا ما عالج الإنسان البلاء بالصبر كان كفارة لذنويه .

## جبري حيناً وتفويضي حيناً آخر :

الناس عادة مدهبهم التقويض في الأصور الحسنة والجبر في البلايا والمصائب ، فكلما اصابته نعمة كالمال وصحة البدن والولد وما شابه يرى انها منه ويقول حصلت عليها يقوة ساعدي أو بلساني وقلمي أو بواسطة فلان وبيدي هذه . وكلما أصابته بلية يرى انها من الله ويقول الله فعل معي كذا وكذا أو يقول لا يمكنني فعل شيء أمام الفضاء الإلهي أي لو استطعت لخاصمت وحاربته .

في حين أن الأمر على العكس من ذلك أي ان كل ما هو خير وحسن فهو كله من الله (ليس جبراً طبعاً) وكل ما هو شر وسيء فهيو كله من العبد (ليس تفويضاً طبعاً) كما قال الله سبحانه في كتابه المجيد فإما أصابك من حسنة قمن الله وما أصابك من سبقة فين نفسك (٢).

وقد ذَكْر الفرآن الكريم كثيراً بنكران الإسسان للحق والنمم ووتبخه على ذلك فعال فووإذا مس الانسان الفشرُ دعانا لجنيه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنهُ فعرَّهُ مرّ كان لم يدعنا إلى ضرّ مسّهُ فه'؟. لذلك فقد نعته باسماء منها: الكفور، الكافر، الكفار، الظالم، الظاهر، الجهول، المسرف وما شابه ذلك.

الخلاصة يجب أن لا ننسى ما ذكر في هذه القصة من وفاء الكلب وعلينا

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ، الآية : ١٢.

أن لا نكون أقل وفياءً من ذلك الكلب أمام خالقنا وسائر وسائط نعمته واحسانه .

جميل هوماذكره الفيلسوف سعدي الشيرازي في هذا المجال شعراً ماترجمته: إن إجل الكائنات حسب الظاهر هم بنو آدم وإذل الصوجودات هو الكلب فلنرسوياً قصة الكلب العارف للحق والادمي الناكر للجميل: الكلب لا ينسى اللقمة أبداً وإن ربته بمائة حجر بينما السافل وان حضته عمراً تراء عند أقل نقيصة بواجهك



ونقل د الشيخ سهام الدين ، المدكور أيضاً عن والده عن جده أنه عندما هم د حسين علي ميرزا ، ( الحاكم آنذاك ) بنزع صلابسه عند شاطىء البحر للسباحة وكان معه كلب ، فمنعه الكلب من دخول الساء فلم يعتن الحاكم به ونهياً لولوج الساء ، وفي اللحيظة التي أواد الفقز في الساء ورأى الكلب انه لا يستطيع منع صاحبه من ولوج الساء فقفز إلى نقطة معينة من الساء فابتلعه حيوان كبير . فعلم الحاكم علة منع الكلب له من دخول الساء وكيف انه فداه بنفسه ، فحار في ما فعله الكلب وتأثر عليه وبكى .

#### \*\*\*

وقد نقل العلامة المجلسي في المجلد ١٤ من كتابه و بحار الأنوار ه قصصاً عجية في باب ووفاء الكلب وفداؤه لصاحبه ، وبما انسانساولسا في هذه القصة حياه ووفاء الكلب ومقايسة ذلك بحال الإنسان وفلة حياته ووفياته رأيت سناساً نقل قصة نقلها الشيخ البهائي في كشكوله ج ١ ص ٤٠ :

روي انه كان في جبل لبنان رجل من العبّاد منزوياً عن الناس في غار ذلك الجبل، وكان يصـوم النهار ويأتيه كـل ليلة رغيف يفطر على نصف ويتسحر

بالنصف الأخر ، وكــان على ذلك الحــال مدة طــويلة لا ينزل من ذلــك الجبل أصلًا ، فاتفق أن انقـطع عنه الـرغيف ليلة من الليالي ، فـاشتدّ جــوعــه وقــلّ هجوعه ، فصلى العشائين وبـات في تلك الليلة في انتـظار شيء يـدفـع بــه الجوع ، فلم يتيسّر لـه شيء ، وكان في أسفـل ذلك الجبـل قـريـة سكـانهـا نصاري ، فعندما أصبح العابد نزل إليهم واستطعم شيخاً منهم ، فأعطاه رغيفين من خيز الشعير ، فأخذهما وتوجِّه إلى الجبل ، وكان في دار ذلك الشيخ كلب جرب(١) مهزول ، فلحق العابد ونبح عليه وتعلق بأذباله ، فألقى عليـه العابـد رغيفاً من ذينيك الرغيفين ليشتغل به عنه ، فأكل الكلب الرغيف ولحق العابد مرة أحرى وأخذ في النباح والهريس ، فألقى إليه العابد الرغيف الأخبر ، فأكله ولحقه تبارة ثنائشة ، واشند هريره(٢) وتشبُّكَ بـذيـل العـابـد ومـزَّقـه ، فقـال العابد : سبحان الله ! إني لم أر كلباً أقل حياة منك ، إن صاحبك لم يعطني إلا رغيفين وقد أخذتهما منّى ، ماذا تطلب بهريرك وتمزّق ثيابي ؟ فأنطق الله تعالى الكلب فقال : لست أنا قليل الحياء ، إعلم أني ربيت في دار ذلك النصراني أحرمن غنمه وأحفظ داره وأقنع بما يدفع إلى من خبر أو عظام ، وربَّمـا نسيني فأبقى أياماً لا آكل شيئاً ، بل تمضي أيام لا يجد هو لنفسه شيئاً ولا لي ، ومع ذلك لم أفارق داره منذ عرفت نفسي ، ولا تـوجهت إلى باب غيـره ، بل كـُـان دأبي أنه إن حصل شيء شكرت وإلا صبرت ، وأما أنت فبانقطاع الرغيف عنك ليلة واحدة لم يكن عندك صبر ولا كانَ لك تحمّل ، حتى توجّهت من باب رزّاق العباد إلى باب نصراني ، وطويت كشحك(٢) عن الحبيب وصالحت عـدوّه المريب ، فقل أيّنا أقل حياءً أنا أم أنت ؟

فلما سمع العابد ذلك ضرب بيده على رأسه وحرّ مغشياً عليه .

<sup>(</sup>١) الجرب داء يحدث في الجلد بثوراً.

 <sup>(</sup>٢) الهرير صوت الكلب دون النباح.
 (٣) طوى كشحاً: أعرض.

الفصة الثالثة والسبعون

# - النجاة من الأسر والحصول على الرزق الحلال

تقل لي ه الميرزا محمود الشيرازي ، عن ه الميرزا حسن ضياه التجار ، الذي كان يملك صبدائية في شيراز ثم انتقل إلى طهيران لبيع الدواء بالجملة قوله : تتوجهت في احدى السنين مع قائلة لريارة كريلاء عن طريق مدينة و باغتران ، فاستأجرت حماراً ووضعت عليه لوازم سفري وركبته وتحركنا حتى إذا بلغنا قرب مدينة و تزوين ، اقترب مني أحمد أفراد القافلة وكان يسير على قدميه واشعة برافقني وتأكل سبوياً واتفق معي أن يرافقني حتى نبلغ صدينة الكاظمين (مدفن الإمامين الكاظم والجواد عليهما السلام ) وأن يعينني على بلوغ المسنزل بسرحة الأشاركه مقابل ذلك في طعامي وكلاي ، ولما وصلنا الكاظمين (سمه وحاله فتال :

إسعي : كوبلاتي محمد ، ومن أهالي قضاء : قبشة ، في أصفهان وقد أثبت قبل سبع سنوات بقصد زبارة الإمام الرضا (ع) مع إحدى القواقل وعندما بلغنا حوالي ، استراباد ، اغار على قافلتنا ، التركمان ، وأخدوني ممهم واتخذوا مني خلاماً لهم وكانوا بجبروني على العمل وكنت منزعجاً من ذلك إلى أن صمعت في أحد الايام أن أفر من أيديهم كيفما كان للنجاة منهم ، فنذرت: إنَّ أعانني الله وعدت إلى وطني ونجاني منهم أن أزور كربىلاء من طريقي ذاك ، فاختلفت عذراً وابتدت عنهم ولما كان الليل وكانوا نياماً فلم يروني فأسرهت الخطل إلى ان بلغت محلاً استيقنت فيه أني بلغت مأمني منهم فشكرت الله وأتيت كما ترى لزيارة كربلاء .

فقلت له : انبي عازم إلى سامراء (مدفن الإمادين علي الهادي والحسن المسكري عليهما السلام ) فأت معي ثم نذهب سوياً إلى كريلاء لكنه لم يقبل رغم إصراري عليه وقال : علي أنه أسرع للوفاء بنذري .

فعرضت عليه مبلغاً من المال وقلت له : خذ منه ما تشاء . فلم يأخذ منه شيئاً ، وبعد إصراري عليه أخذ ٣ ريالات إيرانية وذهب ولم أره .

وعندما تشرفت بزيسارة النجف (مدفن أميس المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)) وكنت في أحد الأيام أعبر في ساحة المقام من جهة الرأس الشريف رأيت جمعاً يحومون حول شخص فدخلت بينهم فرأيت نفس و الكريلاتي محمد تقشه ، ورفق سفري وقد وضع حول رؤية قطعة قماش وربطها بنباك الرواق السطهر لأمير المؤمنين (ع) وهو يبكي ، وإلى جانبه شخص طهراني يقول له : ساعطيك كل ما تريد . حتى انه كان مستعداً لمدفع مبلغ ١٠٠ تومان نقداً لله (وكان آنذاك يعادل مبلغاً ضحماً جداً) ، لكنه لم برض بدلك فاقتربت منه وقلب ماذا تريد من أمير المؤمنين (ع) فاتهض وتعال معي إلى السؤل ومياك مي إلى يستطيع غيره قضاءها لي ، ولن أغادره حتى أنالها منه . فلما رأيته مصراً نركته بستطيع غيره قضاءها لي ، ولن أغادره حتى أنالها منه . فلما رأيته مصراً نركته

وفي اليوم التالي رايته في ساحة المقام ضاحكاً مسروراً وقال لي : أرأيت نلت منه حاجتي . وأدخل يده في جيبه وأخرج حوالة وقال : هذه نلتهما منه . ورأيت خانمه (ع) منقوشاً علميها بحيث تقرأ من الأمام والخلف ومن كل الجوانب وأسفلها وعاليها متساويان . فسألته عن فحوى الحوالة ما هي ؟ قال : سأخبرك بعد استلامي لها . فأعطيته عنواني في طهران وذهب .

وبعد عدة أعوام دخل دكاني في طهران ولما عوفته لمته وقلت لـه : الم تعدني بإخباري بفحوى حوالة أمير المؤمنين (ع) ؟

قالدن طيء لكنهي أتشت طهدان عدة صرات وقسل لم انك في شسان وقد أنيتك الآن لاخبرك بدلك محاجتي إليه كمانت رزق حلال يعريعني حتى آخو عمري ، وقد أعطاني (ع) حوالة لاحد السادة المحترمين ليعطيني قطعة أرض معينة مع مذر لزراعتها . وقد نفذ ذلك السيد ومنذ ذلك الحين وحتى الآن وأنا أعيش براحة من زراعة تلك الارضى .

\* \* \*



في عام ١٩٦٩م وعند نشرقي ( المؤلف) بزيارة العتبات المقدسة في النجف الأشرف برفقة و السيد أحمد النجفي الخراساني ، ذهبت إلى زيارة قبر الصحابي الجليل الشهيد و ميثم النمار » ( في الكوفة ) وكمان في المقام خادم عاملنا بمحبة وضيفنا الشاي و رفض آخذ أي مقابل وقال : ميثم بنفسه يعطيني بدل الخدمة ، واني أخدم قبره الشريف منذ علة سنوات ، وكل مدة أواه في نومي فيشير إلي بالذهاب إلى زاوية من أرض خربة لأحفر هناك وأجد قطمة ذهب فأيبمها وأعتاش منها . ثم أرانا فطعة منها وكانت قطمة ذهبة خضراء أصغر من الريال الإبراني وقد نقش عليها بالخط الكوفي كلمة « لا إله إلا الله » .

\*\*\*



العالم المتقي ه السيد محمد جعفر السبحالي » ( إمام مسحد آقا لر ) قال لي : أشير لي في المنام إلى أن مكان إستجابة الدعاء في القبة الحسينية ( قوق رأس الإمام الشهيد الحسين بن علي (ع) ) وبالتحديد عند الرأس المقدس إلى الحد المحادي لقبر الشهيد ه حبيب بن مظاهر الأسدي » وعندما تشرفت بالسفر مع المرحوم والذي فجأة أصبيت عيناه بوجع ثم ذهب بصرهما ، فتأثرت لذلك كثيراً وأوهني ذلك حيث كان على مواقبته دائماً والأخذ بيده وتادية حواقبهه .

ثم ولما تشرفنا بزيارة الحرم المطهر لسيَّد الشهداء و الحسين بن علي (ع) ه ذهبت إلى المكان المشار إليه ودعوت وطلبت منه (ع) أني أريد ردّ بصر ميني والدي منك .

وفي الليل شاهدت في منامي أنه (ع) حضر إلى فواش والذي ومسح بهذه المباركة على عينيه ثم قال لي : هذه العين لكن الأصل خرب .

عندما استيفظت رجدت ميني والدي قد أنصرتا ، لكني لم أدوك كلمة ه الأصل خوب a وبعد مرور ثلاثة أيام على هذه الحادثة توفي والدي ، فوضح لي معنى الكلمة .



ونقل لي و السيد محمد جعفر ، المذكور أيضاً فقال : فعبت في إحدى السنوات برفقة والدتي لزيارة الإمام الحسين (ع) في كريلاء ، وكانت والدتي قد مرضت عنذ أكثر من أربعين بوماً وبسبب ذلك إبتائيت بقرض كبير ، ولم يصلني آنذاك أي مبلغ لا من شيواز ولا من مسواها ، فلجحات إلى مولاي سيسد الشهداء (ع) ودخلت إلى الحرم المطهر ودعوت في مقام الرام الشريف وقلت له : يا مولاي تعلم ما حل بي وما دهمني فانقذني .

ولما خرجت من الحرم المطهر لسيد الشهداء (ع) وعلى بعد فناصلة منه التقيت بمعشل و آية الله المبيرزا محمد تفي الشيرازي » فقال لي : أوصائي المبيرزا باعطائك ما تحتاج .

قلت : إلى أي حدّ ؟

قال : لم بعيّن بل أنت عيّن ذلك .

فأديت جميع قروضي ونأمنت مصاريفي ما دمت في كربلاء .

\*\*\*



و السيد محمود العطاران و نقل لي فقال : كنت في أحد الأعوام ببن مجموعة الضرب مجموعة الشرب بالزناجير شاب جميل ينظر إلى النساء ، فلم استطع تحمل ذلك وتحركت غيرتي بالزناجير شاب جميل ينظر إلى النساء ، فلم استطع تحمل ذلك وتحركت غيرتي فصفحته وأخرجته من المجموعة . وبعد عدة دقائق بعد الألم يسري في يمدي ويزداد شيئاً فليناً إلى ان اضطرت إلى مراجعة الطبب فقال لي : لم استطع إكتشاف سبب الوجع ووجهته ، لكني سأعطيك مرهماً ليسكه .

واستعملت المرهم فلم ينفع بل كان الألم يزداد ويشند الورم في يدي . فعدت إلى المعزل وأنا أتلوى من الألم ولم استطع النوم في الليل ، حتى إذا غفسوت آخر الليسل رأيت في منامي «شساهجراغ» (أحسد أولاد الإمسام الكاظم (ع)) فغال لي : عليك ان ترضي ذلك الشاب .

وعندما أصبحت علمت سبب ألمي فخرجت وبحثت عن ذلك الشـاب واعتذرت إليه حتى أرضيته فسكن الألم في نفس اللحظة ودهب الورم وعلمت

# اني أخطأت واسأت الظن فيه وأهنت مشاركاً بعزاء سيد الشهداء (ع) .

نفهم من هـذه القصة أن الحـاق الأذى والإهانـة بالمؤمن والمتعلق بـالله ورسوله والأثمة من آله أمرخطر ويوجب نزول البلاء والقهر الإلهي .

الأمر بالمعروف والنهي عن السنكر كما أشرنا سابقاً هما فريضتان إلهبتان ممهمنان ويستان إلهبتان ممهمنان ويجب على جميع المسلمين الإتيان بهما عند إجتماع شروطهما وقد بين الشرع كيفية الأمر والنهي بشكل مفصل وحدد لمذلك مراتب على المسلمين مرفها لأنهم إذا لم يعرفوا برنامج النهي عن المنكر قد يقعون في منكر شديد ويرتكيون بذلك ذباً أكبر كما حدث لعطاران المذكور في هذه القصة .

بناء على هذا علينا التذكير بهذا الأسر بايجاز : كلما رأى شخص من مسلم منكراً وتأكد من أن عمله هذا منكرً عليه أن يقدم على نهبه ، إذن فإذا كان هناه شك أو احتمال مهما كان صعبفاً في كون هذا العمل منكراً أم لا فلا يمكنه الاقدام على نهبه كان بوى في يده كاس شراب (خمر) لكنه يعتمل أن يكون في الكاس سائل آخر ، أو أن براء ينظر إلى أحنية ويحتمل أن أن كون محرماً عليه إلكاس سائل آخر ، أو أن براء ينظر إلى أحنية ويحتمل أن أن كون محرماً عليه الكاس مائل ألحد على الصحة فلا يجوز سادرته أو أشهوة ، وما دام عمل السحة فلا يجوز سادرته بالنهي وكذا لو احتمل جهال ألى النهي . بل يجب الإرشاد أي ترجم منحكم ذلك العمل بلين ، فبإذا رأى أن أن النهي يول بإتجاه القبلة واحتمل أنه لا يعرف إنجاء القبلة أو انتمل انه لا يعرف إنجاء القبلة أو انتمل أنه لا يعرف إنجاء القبلة أو انه بههل حرمة النبول باتجاء القبلة أو احتمل أنه لا يعرف إنجاء القبلة أو انه بههل الاحتمالات المبادئ الي بادر ونهيه عن هذا العمل ، بل يجب اعلامه بالأمر عبر طحتمالات المبادئ الي يجب اعلامه بالأمر عبر الطيحة وطلب الخيراء ونذكره.

كما بجب النهي عن المنكر الـذي لم يقلع عنـه مـرتكبـه ويصّـر على

ارتكابه ، فياذا ارتكب منكراً ثم أقلع عنه فلا يجب نهيـه عنه بـل يجب أصوه بالتوية .

فإذا اجتمع هذان الشرطان من كون العمل منكراً مسلّماً به وكونه تكرر وأصرً عليه عندها يجب النهى مع مراعاة هذه المراتب :

١ - تجب نصيحته طلباً لخيره وعن حرقة قلب وبكارم لين وثنيه عن
 عمله .

٢ - إذا لم بنته يجب استعمال الكلام الأشد دون أن ينطق الناهي بما هو
 حرام كالسب والفحش والكذب وفضح العبوب الأخرى أو هتكم وإذهاب ماء
 وجهه .

٣ - إذا لم ينته بالكلام الشديد فيجب نهيه عبر النظر الحاد أو صرف النظر
 عنه والإعراض عنه .

٤ - إذا لم ينته بالمراتب الثلاثة الماضية واحتملنا نجاح نهيه بواسطة التحرك العملي وجب ذلك مع رعاية الامن من الشرر كصرف وجهه عن النظر إلى الحرام أو أخذ كاس الشراب من يده وإفراغه من الشراب وإصادة الكأس له ، أو الأخذ بيده لمنعه من ضرب العظلوم وما شابه .

٥ - فإذا لم ينته عن ذنبه بنلك الوسائل واحتمل انه سبتهي بالضرب فعليه ضويه في غير وجهه (حيث ان الضرب على الوجه في كل المحراتب السابقة حرام) بحيث لا يرجب الضرب الدية أي ( احمرار أو اسوداد محل الضرب أو الكحر ( إلا في بعض الموارد وبإذن الفقيه المحادل) واعلم انه مادام يستطيع المحير بمرتبة أقل فيجب علم تجاوزها لمرتبة أعلى .

واجع هذه المسألة وتفصيلاتها في الكنب الفقهية ، وقد علمنا من تصرف صاحب القصة انه كان جاهلًا لهذه المراتب في النهي لـذا قراه ارتكب منكراً ولانه كان سيداً فقد إيتلاء الله بلطفه ثم عرَّفه ذنبه وطريق توبته الذي كان بطلب المعذرة والعفو من الله ومن الشخص الذي ضوبه إلى ان اعتذر منه واكتسب وضاه القلبي .

عرَّفنا الله بذنوبنا ووفقنا للتوبة منها .

. . .



العالم الكبير الحاج د معين الشيرازي ۽ الذي نفلنا عنه عدة قصص نقل عنه أن د السيد ورشوجي ، الذي كان يبيع أدوات منزلية معدنية في سوق طهران وقد أصيب بالإفلاس وخسر رأسماله وأصبح مديوناً بمبلغ كبير .

وفي أحد الآيام أتت فناة إلى محله في السوق وقالت لـه : اني يهوديمة ويتبمةوعندي(١٢٠) توماناً وأويد إن أنزوج وقد قبل لي انك شخص مستقيم ، فخذ مني هذا المبلغ وأعطني بما يعادله من الأغراض المدوجة في هذه الورقة لأناث بيتي .

قال : فقبلت منها وأمنت لها مما كان عندي قسماً من اغراضها وأحضوت البافي من المحلات الأخرى فبلغ مجموع الأغراض (١٥٠) توماناً .

فقالت لي الفتاة : ليس عندي سوى هذا المبلغ .

قلت : وأنا لا أريد أكثر منه .

فرفعت الفتاة وجهها إلى السماء ودعت لي ، فوضعت أغراضها في عربة ودفعت لصاحب العربة لانها لم تكن تملك ما تعطيه وذهبت . وفي أحد الأيام قلت في نفسي لأذهب إلى زميلي و الحاج علي أقا علاقه بند ه الذي كان من أثرياء طهران وأشرح له حالي وأخذ منه مبلغاً من العمال . فذهبت صباحاً إلى منطقة وشميرانه وأخذت له معييضع كيلوغرامات من التفاح كهدية وبلغت قرية و اما مزاده قاسم » وطرقت بعاب حديثته فخرج البستاني فأعطيته التفاح وقلت له : قل للحاج اني و حسين ورشوجي ».

وعندما أخذ النفاح وذهب عمدت إلى نفسي ألومها كيف أتيت إلى بيت مخلوق ورجوت الامل من غير الله ؟ نـدمت من فـــوري وفــورت وذهبت إلى الصحراء . وسجدت على التراب مجهشاً بالبكاء تائباً، والعفو من الله طالباً .

ولما هممت بالعودة إلى المدينة ذهبت من الطريق الذي لا أحتمل فيه مصادفة رجال الحاج لأي كنت اعلم أنه سيرسل أحداً للبحث عني ولم أذهب إلى محلي حتى قرابة الظهر وعندما اطمأنت لعدم مجيىء أحد من رجال العاج بخدات المعالم فقال في عمالي : حتى الآن التي رجال الحاج بطلبك عدة مرات ولم يجدوك . ثم وأنا كذلك أتى خادمه وقال لي : أنت الذي أتيت صباحاً فلم عدت ؟ الحاج يتنظرك الآن .

فقلت ل.ه : همنـاك خـطأ . فـذهب وبعـده أتى ابن الحـاج وقـال : أبي ينتظرك .

فقلت له : لا شغل لي معه . فذهب .

وبعد ساعة رايت الحاج نفسه قد أتى يتوكأ على عصاه وهو مريض وقال لي : لماذا عدت صباحاً/محتما كان لـك حاجـة ، فقل لي مـا هي حاجـنـك ؟ فانكرت ذلك وقلت له هناك خطأ قد حصل . فعاد الحاج بغضب وغيظ .

وبعد عدة أبام وفي الظهيرة كنت أتناول الخبز والعنب في البيت أتى أحد التجار من زملائي وقال لي : عندي بضاعة تناسب عملك وهي تشغل مستودع بيتي منذ مدة فرفضت شراءها وأصرً على ذلك إلى ان باعني إياها بنفس السعر الّذي اشتراها به ( ١٧ توماتًا لكل مجموعة ) وبالدين .

وعصر ذلك اليوم نقلها جميماً إلى مستودع بيتي فسلاته وكمانت تتجاوز الألف، وفي اليوم التالي أخذت واحدة منها إلى أحد المعامل كتصوفح للبيع فقالوالي : من أين أتيت بها ؟ منذ مدة وهي مفقودة من السوق .

وباختصار بعتهم كل مجموعة بمبلغ ( ٥٠ توماناً ) وقضيت مـا كان علي من الدين وجددت رأسمالي وشكرت الله على ذلك .

\*\*

هذه القصة ونظيراتها تفهمنا أن الشخص الموحد عليه أن لا يأمل بغير الله عند ابتلائه وان يعلم انه إذا لم يأمل بغيره وفرّ إليه ممن سواه وتعلق به فإنه سيصلح أمره على أحسن الحال . الفصة الناسعة والسبعون والسبعون الإلتفات لزوار الحسين (ع)

السيد عبد الرسول الخام ، نقل لي في سفري عام ١٣٨٨ ه. ق وتشري بزيارة سبد الشهداء (ع) في كربلاء عن المرحوم د السيد عبد الحسين ، مدير مقام حضرة سبد الشهداء (ع) والد المدير الحالي والذي كان من أهل الفقل والصلاح : إنه في إحدى الليالي وأي اعرابياً حافياً مدمى القدمين داخل المحرم المطهر وقد وضع قدميه الوسخين المدميتين على الضريح وهو يدعو . فرجره السيد وأمر الخدم الإخواجه من الحرم وعندما اخرجوه قال : يا حسين كنت أطن ان هذا بينك لكنه يبدو لي يت غيرك .

وفي نفس الليلة رأى السيد في منامه ان حضرة سيد الشهداء (ع) اعتلى العنبر في ساحة المقام وأوواح المؤمنين في خدمته ، والإسام (ع) يشكو من خدامه .

فنهض السيد وقال له : يا جداء وماذا صدر منّا خلافاً للأدب ؟

قال (ع) : زجرت اليوم وأخرجت من حرمي اعزّ ضهوقي لذا فــاني غير راض ٍ عنك والله غير راض ٍ عنك حتى ترضي ذلك الرجل . فقال السيد : يا جداه إني لا أعرفه ولا أعلم أين هو .

فقال (ع) : هو الآن في ء خان حسن باشا ، قرب الخيام نائم وسيأتي إلى حرمي ، وقد كان له عندي حاجة وقد قضيتها له وهي شفاء إبنه المشلول وسيأتي غداً مع قبيلته فاستقبلهم .

فلما استبقظ السيد ذهب مع بعض الخدم فوجدوا ذلك الغريب في نفس المكان فأخذ يده وقبلها وأحذه إلى منزله باحترام واستضافه .

وفي البوم التالي خرج السيد ومعه ثلاثون خادماً لاستقبالهم وما أن ساروا قلبلاً في الطريق حتى راوا جمعاً يدبكون فرحاً ومعهم ذلك الطفل الـذي شفي من الشلل ودخلوا الحرم سوياً .

\* \* \*



المحب الصادق لأهل بيت النبي (ص) «حيدر آقا الطهراني » نقل لي فقال: قبل عدة أعوام وفي أحد الأيام كنت في الرواق العطهر للامام علمي بن موسى الرضا (ع) لفت النباهي حضور قلب وخشوع رجل عجوز مبيض اللحية والراس وقد غطي حاجباه عينيه من كبر سنة فانشغلت بالنبظر إليه حتى أداد ان يجول فؤاة هو عاجز عن الحركة ، فاعتنه على القيام وسالته : أين منزلك لأوصلك إليه ؟ فقال: في غرفة من «مدرسة خيرات خان ».

ثارصلته إلى محل إقامته وتدانت به قليباً بحيث أصبحت أذهب كل يوم إليه الإعانته في أعماله وسالته عن إسمه وحاله فضال لي : إسمي إبراهيم ومن أعمل المراق. وكان يعرف اللغة الفارسية ومما حدثني به قوله :

منذ شبايي وأنا آتي كل عام لزيارة القبر العطهر للرضا (ع) وأمكث هنا منذ ثم أعود إلى العراق، وفي شبايي عندما لم تكن هناك سيارات أتيت مرتين مشياً ، في المرة الاولى كان معي ثلاثة شبان في سني ومن زملائي وأصدقائي في الإيمان وكنا نحب بعضنا البعض كثيراً فشيصروني مسافحة فرسسخ عن المدينة واغتموا لفراقي ولعدم تمكنهم من مرافقتي في السفر فبكوا عند وداعي وقالوا لمي : أنت شاب وهذا سفرك الاول وتتحمل المشقة بالسفر سيراً فسيكون دعاؤك مستجاباً نطلب منك ابلاغ الإمام سلامنا نحن الثلاثة وان تذكرنا في ذلك المحل الشريف ، فودعتهم وتحركت بانجاء مشهد .

وعندما بلغت مشهد المقدسة توجهت إلى الحرم المطهر وأنا في حالة من التعب والإرهاق ، فزرت وسقطت في زاوية من الحرم مغمياً علي ، وأنا في تلك الحال رأيت الإمام الرضا (ع) وبيده رقع لا تعد يعطي كل زائر رجلاً كان أم إمرأة أم طفلاً رقعة ، ولما وصل إلي أعطائي أربح رقع فسألته : لم أعطيتني أربع رقع ؟

فقال : واحدة لك وثلاثة لرفاقك الثلاثة .

فقلت له : هذا العمل لا يناسبك من الأفضل أن تـأمر بـ، غيرك ليقسّم الرقع .

فقال (ع) ؛ كل هذه الجموع أنت مؤملة بي وعلي ان أصلهم بنفسي . فتحت واحدة من تلك الرقع فوجدت فيها أربع جما :

و ببواءة من النار ، وأمان من الحساب ، ودخول في الجنة ، وأنا ابن
 رسول الله صلى الله عليه وآله » .

雅 帝

من هذه القصة نحصل على نتيجتين :

الأولمى : كثرة وأفة وعناية وترحم الإمام علي بن موسى الرغسا (ع) بزوار قبره بحيث ان كل من لجأ إليه مؤملًا النجاة فإنه يشفع له ولن يحرم أحداً من باب بيته ذلك الرجل العظيم .

الثانية : كل من كان يرجو زيارته صادقاً ولا تتيسُّر له زيارته فيسأل غيره أن

ينوب عنه فهو كمن يزوره عليه الصلاة والسلام . وهذا الأمر لا يختص بزيارة الرضا (ع) وانما يجري في جميع الأمور الخبرية ، أي انمه أي شخص يحب الخير ويتمنى بلوغه فلهياً ولا يتبسّر له بلوغه ويحب من يبلغه فإنه حتماً سيكون كمن بلغه وينال مثل ثوابه ، والشواهد على ذلك كثيرة في الروايات ومن جملة ذلك :

 د جابر بن عبدالله الأنصاري و عندما زار قبر سيد الشهداء (ع) في
 كربلاء وبعد زيارته (ع) وزيارة قبور الشهداء خاطبهم فقال : أقسم بنالله اننا شركاؤكم فيما دخلتم فيه .

فقال له وعطية بن سعد الكوفي ۽ وقد كان معه : وكيف نحن شركاء لشهداء ولم نشاركهم في صعود ولا هبوط ولم نضرب بسيف وقد فصل بين رؤوسهم وأجسادهم ويتم أيناؤهم وسبيت نساؤهم ؟

فقال جابر: يا عطية سمعت حبيي رسول الله (ص) يقول و من أحب قوماً حشر معهم ، ومن أحب عمل قسوم أشرك في عملهم و والسذي بعث محمداً (ص) بسالحق نبتي ونيسة أصحبايي على مسا مضى عليسه الحسين وأصحابه(١).

۲ ـ قال الرضا (ع) لريان بن شبيب : « با ابن شبيب إن سَرَك أن يكون لك ثواب من استشهد مع الحسين؟ فقل متى ما ذكرته : بنا لينني كنت معهم فافوز فوزاً عظيماً ه؟ .

لا يخفى أن بلوغ مثل ثواب الشهداء انما يتحقق عندما بكون هذا التمني صادفاً أي أن يكون لك في القتل في سبيل الله ميل ورضة فلية بحيث اذا تهيّأت أرضيته

<sup>(</sup>١) تفس المهموم ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المهوم ص ١٧.

وظروفه لا يمنعه عن بلوغه حبه لنفسه ولأولاده ولمماله ولمعتامه ... أما من صلا قلبه بحب ذاته وشهواته وتعلقه باللدنيا واحاط جميع ذلك بقلبه بحيث أنه لو كان في واقعة كربلاء فعلاً لما تركه حبه لتلك جميعاً من ان يكون في جملة الشهداء فهو كاذب في قوله لتلك الجملة .

\* \* \*

رجل من أهل العلم قال : مرت علي أعوام وأنا في خطأ وغرور اعتقد أني شريك في ثواب شهداء كربلاء إلى أن رأيت في سنامي من احدى الليالي واقعة كربلاء بالفيهال الذي ذكرته كتب المعاقل ، ورأيت نفسي بجانب الحسين (ع) ورأيت القاسم بن الحسن (ع) قد ذهب إلى ساحة الحرب وقتل ، فخطر بيالي بما أنه لم يبق للحسين (ع) من ناصر فسيأمرني باللجهاد الآن ، فعمدت إلى الخلف لشدة خوفي ثم اختبات ورأيت فرساً فركبته وفررت بسرعة ، ومن شدة هولي استيقظت من نومي وعلمت أني كنت في خطأ وان تمني القتل في سبيل الشالذي كان ورد لساني كان كذب في خطأ وان تمني القتل في سبيل الشالذي كان ورد لساني كان كذب في خطأ وان تمني القتل في سبيل الشالذي كان ورد لساني كان كذبًا بعيداً عن الحقيقة .

الهدف من نفل هذه القصة هو لقت انتباء الضارى، العزير لللا يأخذه الغرور وليعلم أن بلوغ ثواب الشهداء لا يتم إلا إذا كان ذلك تمنياً حقيقياً وذلك محال أن يحصل مع إحاطة حب الدنيا بالقلب ، وليكون ذلك حقيقياً عليه بذل عمره وتحمل المشاق والتعب في مجاهدة نفسه ومحاربة هواه وهوسه ، وإذا كان الشجع عبره وتعزير مرة واحدة في ساحة الحرب ويقتل ويرتاح فإن الشخص المجاهد لنفسه يقضي عمره في ساحة الحرب مع نفسه والشيطان المذلك فإن الحديث الشريف سماه بالجهاد الأكبر .

ثم أنه في حال كان تمنيه هذا صادقاً فإنه يعطى مثل ثواب الشهيد وليس عين الثواب لأن الدرجة والمقام الذي أعده الله لشهداء كربلاء جزاة لفدائهم المجيب ومنّ به عليهم لم ولن يعطه لاي شهيد من الأولين والأخرين فكيف بمن ليس عنده سوى الأمنية ، نعم في مقابل تعنيه الحقيقي يعطي ثواباً يشبه ما أعطى للشهداء تفضلًا وترحماً منه تعالى .

...



قبل بضع سنوات نقلت في العلوية التي كانت تواظب على صلاة الجساعة في المسجد الجامع فقالت : فضيت مدة في التوسل بجدتي الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها لترشدني إلى طريق نجاتي ، وفي الليلة الماضية رأيتها في عالم الرؤيا فسألتها : يا جدتاه ماذا نفعل نحن النساء لنكون من أهل النجاة ؟

قالت عليها السلام : واظبن على سنة امور فتكنَّ من أهل النجاة .

وغفلت عن سؤالها ما هي تلك الأثمور الستة واستيقظت من نومي ، فقل لي أنت ما هي هذه الأمور الستة .

( المؤلف) فخسطر بسالي الآ واجبسات المسرأة وتسسووط قبيول بيعتهنّ لمرسول الله (ص) قمد ذكرت هي القرآن الكريم في أواخسر سورة الممتحنة ، فراجعت الآية ١٢ منها فوجدت فيها ست وصابيا وشروط فتلوتها على العلوية وقلت لها: اعتقدان مرادالصديقة الكبرى هو هذه الأمور السنة . وأنقل هنا الآية الكريمة المذكبورة ليعرف النساء واجباتهن:

: نلك

﴿ يَا أَيُهَا النِّي إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمَنَاتَ يَبَايِعَنْكَ عَلَى انَ لا يشركن بالله شيئاً

ولا يسرقن

ولا بزنبن

ولا يقتلن أولادهن

ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهنّ

ولا يعصينك في معروف فبايعهنّ واستغفر لهنّ الله إن الله غفور رحيم﴾ .

স্থ স্থ স



الورع التقي « النبيخ محمد الانصاري ، القاطن في رأس جبل « داراب » نقل قصد فقتال : تشرفت بزيارة كريلاء في العام ١٣٧٠ هـ . ق وكان ابني مريضاً وكنت قمد اصطحبته معي طلباً لشفائه وفي يوم الاربعين ( ٢٠ صفر) دفعت مع ولدي إلى شاطع، نهو الفرات لنفسل في سل الزيارة ، فولجت مع ولدي أي شاطع، نهو الفرات لنفسل في الميانا أن كلك إذرايت الماء قمد أعقد ولدي وقد ابتعد عني ولم أعد أرى منه صوى رأسه ولم أكن أقوى على السباحة ولم يكن فمثال أحدال بخرة عن رأسه ولم أكن أقوى على السباحة ولم يكن فمثال أحدال نبخت عنوجهت إلى الله بقلب خاضع وأقسست على القوا وأخرجته من الماء وسائلته عما جرى له قفال لي : لم أر أحداً لكني أحسست بساء وكان أحداً أكن يا خاصست

فسجدت وشكرت الله على إجابته دعائي .

\* \* 1



و الشيخ محمد المذكور قال في ايضاً : في نفس سفري ذاك تشرفت بإبارة سامراء (مرقد الهادي والعسكري (ع)) وعندما هممت التشرف بالنزول السرداب المقدس (الذي اختفى منه الحجة الغائب (عج)) كان قد حل الفروب ولم اكن قد صليت العسلاء الواجبة فرايت العسجد المتصل بساب السرداب وقد اقيمت فيه صلاة العشاء جماعة ولم أكن أعلم أن المصليل من السخائفين ، فدخلت وولدي العسجد وشرعت بالعسلاة والسجود على التربة الطاهرة للحسين (ع) ، ولما انتهت صلاة الجماعة مرا أمامي وكانوا يُصدقون عبي ينقب ويسموني كلمات مشية ، فعلمت أني أخطأت والم أقفهم ومعد أن خدجوا جميعاً أطفوا كل الأضواء وأغلقوا الباب علي وولمدي فاستخت وصرخت: إني غريب وأنا زار لكنهم لم يعبؤا بي ، فأصابتني وولدي حالة من التضطراب العجيب والوحشة وكنت أتصور أنهم سيتلوننا ، فأجهشنا بالبكماء والتضرع وتوسلنا إلى الله بالحجة بن الحسن (عج) طالبين منه تعالى أن

فإذا بولدي الذي كان يتضرع قرب الحائط يقول لي : أبناه تعـالَ وجدت

طريقاً ففد ارتفع قسم من الحائط قرب الباب . فنظرت فوجدت عصود العنائط قد ارتفع عن الأرض مسافة تكفي للخروج من تحتها بسهولة ، فخرجت وولدي من تحتها ولما خرجنا عاد العمود إلى حالته السابقة وسند الطريق ، فشكرت الله .

وفي اليوم التالي أتيت إلى نفس المكان، فلم أجد أي أثر وعلامة لتحرك العمود حتى أنه لم يكن في الحائط ثقب بمقدار إبرة.



و السيد الجليل على نقي الكشميري و إبن صاحب الكرامات الباهرة و السيد مرتضى الكشميري و قال : سمعت من الفاضل و السيد عباس اللاري و قوله : أثناء مجاورتي لباب مدينة العلم في النجف الأشرف طلباً لتحصيل العلوم الدينية ، وفي عصر احد أيام شهر ومضان البارك اشتريت طعاماً للإخطار ووضعته في غرقتي وخرجت منها واتفلت بابها وذهبت لأداء مسلاتي المغرب والمعتلم، وبعد مضي شيء من الليل عدت إلى المدرسة للإقطار ، وعندما الجلوف المدرسة في مناسبة عند في عبيي غلم أجد المنتاح فقتشت عنه في وتبيعة لشدة جوعي وعجزي عن حل المشكلة اصطورت وخرجت من المعلوم وتبيعة لشدة عرعي وعجزي عن حل المشكلة اصطورت وخرجت من المعلومة والسيد مرتضى الكشميري و فالبي عن سبب حيرتي فأجبته فأتى معي إلى و المعلومة وأصام باب غرفتي قال في : يقولون النه من يعرف إسم أم الشي مرس (ع) وينطق به على الفقل ونادى : يا فاطمة ، فاتفع الفطة الزهراء (ع) أتفا متها ، ثم وضع بده على الفقل ونادى : يا فاطمة ، فاتفع الغفل .



ونقل ه السيد الكشميري ، المذكور عن ه السيد علم الهدئ الملايري ، قوله : عندما كنت مقيماً في النجف الاشرف لتحصيل العلوم الدينية كنت أعيش ضغطاً وضيقاً في أمور معيشي حتى اتي في أحد الايام لم أكن أملك ما أومن به جز وطعام عيالي ، فخرجت من البيت منجواً ودخلت السوق وقفلت من أوله وحتى آخره عدة مرات دون أن أبلغ أحداً بحالي، ثم قلت لفضي لا ينغي لي تكرار العبور من السبوق هكذا ، فخرجت من السوق ودخلت زقاةً حتى إذا وصلت قرب بيت ، العاج سعيد ، صادفت ؛ السيد مرتضى الكشميري ، ومملت قرب بيت ، العاج سعيد ، صادفت ؛ السيد مرتضى الكشميري ، وبعض الأحيان كان يمر علي يومان وليس عنده شيء ، وحدثني عن بعض ما عاناه أمير العؤمين (ع) ثم واساني وقال في : إصبر فستطرح حتماً ولا بد من المعاناة في النجف ، ووضع عدة فلوس ( الوحدة المالية آنذاك ) في جيبي وقال لي : لا تعدّما ولا بد من لي : لا تعدّما ولا تخبر أحداً بها وأصرف منها ما تشاه ، ثم ذهب .

فقدمت إلى السوق واشتريت بذلك المال خبيزاً وطعاماً وذهبت به إلى المنزل وهكذا الحال لعدة أيام ، ثم قلت في نفسي لطالما ان هذا العمال لا ينتهي وكلما وضعت يدي في جيبي أجد مالًا فمن الانضل أن أوسع على عيالي فاشتريت في ذلك اليوم لحماً ، فقالت لي زوجتي : يبدو أنه فرّج عنك ؟

فقلت: نعم.

قالت : إذن فاشتري لنا مقداراً من القماش لنلبسه .

فذهبت إلى السوق واشتريت من بائع القماش ما طلبته زوجتي ووضعت يدي في جيبي وأخرجت مبلغاً منه ووضعته أمام البائع وقلت له: خذ ثمن القماش الاتحل الباقي ، فعد المبلغ فوجده مطابقاً للثمن .

وهكذا كان حالي طوال سنة أصرف من ذلك المال ما يلزمني ولم أطلع أحداً على الأمر إلى أن نزعت ملابسي في أحد الأيام لغسلها ونسيت أن أتحرج المال من جيبي وخرجت من المنزل وعند غسل الملابس وضع أحد أولادي يده في جيب ملابسي وأخذ المبلغ وصوفه في ذلك اليوم وانتكس .

\*\*\*

لا يخفى أن حصول البركة في الشيء أمر ، وعدم نقصانه مهما صوف منه بقدرة الله أمر آخر ، وكلاهما أمر ممكن وواقع وعليه شواهد كثيرة ذكرت في الكتب ونقلها هنا يتنافى مع وضع هذا الكتاب لذا يمكنك الرجوع إلى كتاب و الكلمة الطبية ء للشيخ النوري وكتاب و دار السلام » .

وكذلك فإن كرامات العالم الرباني المرحوم « السيد مرتضى الكشميري » وتشرفه بخدمة الإمام الحجة بن الحسن عجل أنقه فرجه الشريف موضع قبول وتصابيق معظم أهل العلم في النجف الأشرف . الفصة السادسة والثمانون الاطلاع على النية

ونقل ه السيد الكشميري » المذكور أيضاً عن ه الشيخ حسين الحلاوي » تلميذ العالم الرباني « السيد مرتضى الكشميري » قوله : كنت أنوي الزواج من كريمة ه السيد محسن العاملي » فقصدت أسنافي السيد للاستخبارة على الأمر وقبل أن اطلعه على نيتي طلبت منه الاستخارة لي ، وشأمل قلبيلاً ثم قال : لا أحبّ زواج العلوية بغير العلوي .

ولأنه إبتدرني بكلامه هذا قصرفت نظري عن الإستخارة على الأمر .



الثقة الفاضل و الشيع محمد تفي اللاري ه الذي أقام عدة سنوات في الشبق الأشرف نقل في فقال: وبينما كنت جالساً في أحد الأبام عند باب دكان صديق في يبع القماش بكربلاء إذ وقع نظري على قطعة نقد ذهبية دون ان يلتف لها المارون، فتوجهت نحوها دون أن أخبر أخدا وعددت يلدي لأخلاها فوجلت مكاني دون أن يعلم أحد بما معلت، فنظرت مرة أخرى فرايتها قعلت نقد ذهبية فدقت النظر فها كثيراً وحددت حبى استيقت منها وتحركت ثانية نعم له وعددا وعددت من استيقت منها وتحركت ثانية أسموها ولما أردت تناولها عدد فوجدتها سائل مخاط جاف فندمت من فعلتي أوحداث كن مكاني هذه المرة وعيت انظر إليها فرايتها قطعة نقد ذهبية لكني لم أنحرك من تأليله أنسوك من مكاني هذه المرة وعيت انظر إليها بحيرة فرايت سيداً محترباً من أهل أنسوك من فولي القطعة الذهبية تكني لم المدين المن وصل إلى القطعة الذهبية فتناولها فوراً ووضعها في جيه وذهب ، فاسوعت نحوه وسائلته عن الأمر وعن القطعة الذهبية المنال المنافرة من أمل المنطقة اللذهبية نقال في : وزفني الله اليوم ولموداً جديداً ولم أكن أملك مصروف بين فذهبت إلى فلان واقترضت منه هذه القطعة ، ثم ذهبت الى السوق لأشتري بيني فذهبت إلى فلان واقترضت منه هذه القطعة ، ثم ذهبت الى السوق لأشتري

فاصبح كلدي النساء ، فاكملت ارضاع مولودي وارتحت من هذه الغصة وهكذا كان الحال حتى بلغنا الكاظمين ( عليهما السلام ) وسامراء ثم كريلاء ، وبعد دخول كربلاء وضعت ثدي في فم الطفل فلم يهذا فنظرت إلى ثديي فلم أجد فيه أثراً للحليب وعاد إلى وضعه السابق جافاً من أي رطوبة ، فعلمت أن الله فرّج عني قبل دخول كربلاء لأنه لم يكن لي حيلة سوى ذلك والأن وقد حللت في كربلاء مركز المؤمنين الشيعة ومحل إقامتي فاصبح إيجاد مرضعة أمراً ممكناً، فبحثت عن مرضعة فوجدت مرضعة غيفة وعقلت عليها وشكرت لله . ...

نعم فخالق العالم إذا أراد لمخلوقه البقاء فإنه يؤمن له سبب بقائه أي رزقه وبما أن معدة المولود لا تستطيع هضم طعام سوى الحليب ، لذلك فإنه تعالى خلق الحليب في ثدي الأم وسخر الأم لتضع ثديها في فم الطفل وألهم الطفل تكويناً لمص الثدي ليصل الحليب إلى المعدة .

ونفس الرب الذي سخر الأم لإيصال رزقه للطفل هـو نفسه الـذي سخر هذا الحيوان لايصال رزق ذلك الطفل الذي فقد طريقه العـادي للاســـرزاق ، وليس ذلك عجيباً لأن كليهما مــــاويان في جهاز الخلق والقدرة الإلهية .

كما نقل « العراقي ، في كتابه د دار السلام ، قصة أعجب من هذه أسردها لك هنا لزيادة البصيرة :

سيد محترم جاور كريلاء نقل هذه القصة فقال: خرجت من وطني مع عبالي يقصد زيارة كريلاء وعندما بلغت مدينة و خانفين و شمالي العراق قام عمال الروم ( بيدو انهم البريطانيون ) بوضعنا تحت الحجز والمراقبة الصحية بسبب ببروز مرض معدي في بعض بلاد إيران ، وكانت زوجتي حاملاً ، وصد عدة إليام مانت زوجتي وبقي الطفل دون مرضعة ، وبدد الفراغ من دفاية ذهب في طلب مرضعة له فلم أوقق ، فقد كنا في محمل إقامة أغلب أهله من المخالفين والنواحب فامتعوا عن تأمين من المرضعة ، ثم ان عمال الروم كانوا مهانمون من المدخول إلى محل الإقامة أفي المخالفين والنواحب فامتعرات أفيم تمايي معلى الخرج منه ، ولما كان الطفل لا بهدا بغير الذي كذا أضطررت أن أضع تمدي في فعه فهدا وانشخل بعضه فرحدت قلمة حليب على مذهبي فقاملت في فنه فيجنت واخرجت ثدي من فعه فرجنات على الغيرة طلب على شامي فاملت في فناملت في بالحليب



قبل عدة سنوات قضيت ( المؤلف ) عدة أيام في قرية و فيروزآباد ، وكنت في مرتل و الحاج خليل والحاج عبد الجليل ، اللذين كانا من الأخيار فتقلا لي عده القصة : في هذه الأيام وفي نفس القرية وضعت زوجة راع فقير حملها وماتت ، و ما كان للراعي المسكون سبيل للعيش صبوى الدهاب إلى السهول ورعي الغنم والداء وليس باستطاعته استيجار مرضعة وحربية لدولوده شجرة زهمب بغنمه وماعزه إلى الجبل ، وهو هناك تذكر مولوده واحتمال أن يكون المات من الجوع واليكاء فعدا إليه مسرعاً وعناما أقترب منه وجد واحدة من المات من الرعي وفرجت قدمها وانحت فوق الطفل إلى ابلغ تاميا والمعتاذ بالمناعز قد عادت من الرعي وفرجت قدمها وانحت فوق الطفل إلى أن بلغ ثديها لا متحرك فوقه حتى ترك الطفل الثاني باختياره .

وبعمد ذلك كمان كلما ارتفع صوت بكماء الطفىل تركت المماعز الرعي وتوجهت نحوه وارضعته بنفس الأسلوب حتى تشبعه ثم تعود الرعي حتى أصبح ﴿ يُشْتُ اللَّهُ الذِّينَ آمنوا بالقولِ الشابِّ في الحياةِ الدنياوفي الآخرة ﴾ (١٠).

وفي و تفسير العياشي ، نقل عن الإمام الصادق (ع) انه قال ما معناه : في ساعة موت أحياتنا بحضرهم الشبطان وبأنيهم عن يعينهم وعن شمالهم ليسلب عنهم ايمانهم لكن الله يمنعه عن ذلك كسا قال (ويلبتُ اللهُ السلينَ آمنوا بالقول، الشابتِ في الحياة الدنيا وفي الأخرة)ها(؟)

وقد وردت روايات كثيرة في هذا المجال وقد لاحظما في القصنين الماضيتين العون والنجاة من شر الشيطان ، ونظائر ذلك كثيرة.

440

<sup>(</sup>١)سورة إبراهيم ، الأبة: ٢٧ .

<sup>(</sup>٢)سورة إبراهيم ، الأية: ٢٧.

اقترفتموها وتجارةً تنخسون كسادها ومساكن ترضونها أحبًّ البكمُ من الله ورمسوله وجهادٍ في سيباد فتريصه واحتى يتأتي اللهُ بسأمره واللهُ لايهدي الشومُ الفاعق: ١٤٠٨م

وباغتصار بجب أن نعلم أن من كان ميله القلبي للشهدوات النفسانية والامور الدنيوية الفائية أشد من حبه فقه وللرسول وللإمام وللامور الأنتورية الباقية فإنه في خطر شديد أي أنه سيمر في امتحانات غالباً ما يبيع فيها دينه بدنياه ، وإذا ما قضى مدة حياته بسلامة فإنه سيقع في الساعة الاخيرة من عمره في خطر والملف الإلهي وأخذ بده في موقع الغطر وليس هناك من وسيلة إلا التفسرع واللطف الإلهي وأخذ بيده في موقع الغطر وليس هناك من وسيلة إلا التفسرع والالتجاء إلى الخالق ليحفظ له إيمانه ؟ .

وكما قال الإمام الصادق (ع) : ﴿ فَإِذَا دَعَا وَأَلْحُ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانَ ﷺ .

وأما الرجاء: فعليه أن يعلم أن من آمن بالله صادقاً مخلصاً واستيقن من محمداً وآله صلى الله عليه وآله هم أولياء الله وحججه وهم الواسطة لإيصال وحي الله وأحبهم في نفسه وقلبه وصدق بالأخرة واستيقن من انهنا أهم من الذياً ، وأحب بلوغ الجنة وجوار محمد وآله صلوات الله عليه وآله وأحب لغاء الله وتدغى كل ذلك بحيث استقر هذا الإيمان والحب في قلبه بحيث نتج له عن ذلك خضوع وعبودية لله واستعد لطاعته فعنل هذا الإيمان إذا لازمه حتى آخر عموه ولم يخسره فإنه سياس من تسلط الشياطين وهجومهم عليه ، فقد وعد الله عبدا المؤمنين باعائهم فقال:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيْضِيعُ إِيمَانَكُمْ إِنْ أَنَّهُ بِالنَّامِرِ لَمِرْوَفُ رَحْيُمُ ﴾ (٣) .

<sup>(1)</sup> سورة النوبة ، الآية : ٢٤ . (٢) كتاب: اصول الكافي : كتاب الإيمان والكفر . (٣) سورة البقرة ، الآية : ١٤٣ .

فقال أمير المؤمنين (ع) : يا رسول الله وذلك في سلامة من ديني ؟ فقال (ص) : في سلامة من دينك .

تعلم من ذلك انه إذا كان الإنسان في سلامة من دينه فمهما حدث له فهو سهل عليه حتى ذهاب نفسه .

\* \* \*

وكذلك أبو الفضل العباس بن علي (ع) في يوم عاشوواء بعد ان قطموا يده اليمنى عن جسده نراه يرتجز :

واقة إن قسطعت من المسيستي انسي أحمامي أبسداً عن دينسي وعن إمام صمادق السيشيسن نجمل الشبي السطاهس الأميين وعندما قطعوا يده اليسرى عن جسده نراء يرتجز أيضاً ويقول :

يا نفس لا تخشي من الكفار وابشري بنجنة الجباد مع النبي السيند المختبار قند قنطسوا ببغيهم ينساري فاصلهم يا ربُّ حَرَّ النار

الخلاصة هي أن كل ما يلحق بالإنسان من الحرمان والضرر والعذاب بل حتى فقدان النفس لا يساوي ذلك شيئاً في مقابل دينه وعلاقت. القلبية مـع ربه ورسوله وإمامه وآخرته وإذا لم يكن كذلك فمعنى ذلك أن إيمانه غير سليم .

وعن الإمام الصادق(ع) : « لا يمحض رجلٌ الإيمان بالله حتى يكون الله أحب إليه من نفسه وأبيه وأمه وولده وأهله وماله ومن الناس كلهم » .

وهذان الحديثان مطابقان لما جاء في الآية ٢٤ من سورة النوبة : ﴿قُلُ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ واخوانَكُمْ وأزواجِكُمْ وعشيرنكُمْ وأسوالُ في زاوية الغرقة وأمر بفتحه ، وأتوا له بورقة كانت فيه فأحداها ومرّقها ، فلما سالوه عن ذلك قال : كنت قد أقرضت شخصاً مبلغ (٥) توامين وأحدث منه وصلاً بذلك ، فكنت كلما طلبتم مني قول و وأشهد أن الأثمة الأبرار ، كنت أرى رجلاً عجوزاً واقفاً عند الصندوق والوصل ببده ويقول لي : إذا نطقت بهذه الشهادة فسأمرق هذا الوصل . ولشدة حبي لهذا الوصل كنت امتنع عن النطق بهذه الشهادة ، حتى من الله على بالشفاء مزقت الوصل ببدي حتى لا يبقى عندى ماتم من نطق الشهادة .

\*\*\*

على القبارىء العزيـز عند سماع هذه القصـة أن يعيش حالتي الخـوف والرجاء معاً .

أما الخوف: نعليه أن يخاف من وجود حب الدنيا والتعلق بالامور الفانية في قلبه فيجد بدلك الشياطين سبيلاً إليه ويتسلطون عليه حيث انمه لا سبيل للشياطين على البشر إلا بواسطة ما يتعلق قلبه به ، إذن فيجب ان يخلو القلب من حب الدنيا أو على الأقل أن يكون حب الله ورسوله والأئمة والأخرة أشد بعيث يمكنه ذلك من صرف النظر عن التعلق الدنيوي وعدم التخلي عن الملاقات الإلهة وعليه أن يعز وينه أكثر من ماله وأولاده وسائر علائقة الدنيوية بعيث يكون حاضراً لقدائها جميعاً من أجل ديه وأن لا يكون في قلبه إهتمام بشيء أكثر من دينه .

في آخر الخطبة التي أنشأها رسول الله (ص) في فضيلة شهر رمضان المبارك ، ونقلها و الشيخ الصدوق ، في كتابه وعبون الأخبار ، وذكر فيها أن رسول الله (ص) بكى فيها فسأله أمير المؤمنين (ع) عن سبب بكائه فقال (ص) ما معناه : أبكي لما يصيبك في هذا الشهر من المصائب وكأني بك وأنت تصلي فيضربك أشفى الخلق ضربة على هامتك حتى تخضب لحيتك من تلك الضربة . ثلاث حلفات ضخمة كتب على الحلقة الأولى « لا إله إلا الله » وعلى الحلقة الثانية و محمد رسول الله » وكتب على الحلقة الثالثة وعلي ولي الله » ، وكانت الحلقة الثالثة وعلي ولي الله » ، وكانت الحلقة الأولى بيدي والحلقة الثانية في الوسط والحلقة الثالثة بيد غول شيطاني موجب ، وفي يعد الأخرى كبس أحسست أن كل مالي وأملاكي في ذلك الكبس ، فعندا للفتني الشهادة رددت و لا إله إلا الله » و و محمد رسول الله عالي وعندا محمت بترديد جملة وعلي ولي الله » أبعد ذلك الغول الشيطاني حلقات الزيدي وقال لي : إذا رددت من الجملة فسأسلبك جميع أموالك وحسابك البنكي الموجود في هذا الكبس ، ولخوفي أن يسلبني كل أملاكي لم أتماما أو وينا أن الكالي والمعبد الشعيد والرعب والهلع الشديد أحافظ على الذي يقد والحد الدواني حيات يظهر فيضع قدمه المباركة على الزنجير ويصدي يقدمه يد ذلك الموجود الممخيف قصرت وتوك الزنوجيو وتعالى المرضى .

\* \* \*

لهذه الفصة نظائر أخرى سمعتها من أهل النقة حول أشخاص ظهر في آخر أعمارهم تعلقهم بلينهم وإبعانهم ، بل آخر أعمارهم تعلقهم الشديد بالدنيا وغلبت على تعلقهم بلينهم وإبعانهم ، بل ماتوا على إنكار الدين والإيمان والنفرة منه ، ونقل تلك القصص غير لازم ويوجب طول الكلام .

كما نقلت الكتب المعتبرة قصصاً في هذا المجال ننقل لكم خلاصة واحدة منها جاءت في كتاب « منتخب التواريخ » الباب ١٤ القصة ٦ :

أحمد أهل العلم عند احتضاره قمرؤا له دعاء و العمديلة و وعندما بلغ الغارى، جملة و وأشهد أن الائمة الأبرار ، عندها قال المحتضر : هـذا أول الكلام . أي انه يرفض ذلك ، فأعادوا تلقيته ذلك ثلاث مرات وهـو يرد بنفس الجواب . ثم بعد لحظة ابتل جسمه بالعرق وفتع عينيه وأشار بيده إلى صندوق



السيد و متوشهر الموريسي ، سلمه الله تعالى نضل لي قصة طبويلة أسرد لكم فيما يلي خلاصتها : عندما كنت مشغولاً بالتدريس في قرية و أسير ، لكم فيما يلا خلاصتها : عندما كنت مشغولاً بالتدريس في قرية و أسير ، بيضاحية و لا رسما ، أحمد ، مرضاً شديداً بعلم يعتضر فلفته الشهادة ، وكان الشاب يردد الكلمة الطبية و لا إله إلا الله ، بعصوبة وكذا جملة و محمد رسول الله (ص) ، ، لكنه لا يلفظ جملة و علي ولي الله ، وبعد الاصرار عليه أشار براسه انه لا يقولها ثم قال بلسانه لن أقولها ، ثم أغمي عليه وتقرق عنه من كان حوله ويقي في حالته تلك لعمدة أيام . إلى ان نظو إلى مدينة و شيواز ، لمعالجته في المستشفى ، وبعد عدة أيام تحسنت خلك وحدا المحتشفى ، وبعد عدة أيام تحسنت خلك وحدا المحترج من المستشفى .

ذهبت لزياريته وسألته : عندما كنت ألفنك الشهادة لم كنت تمتنع عن قول و علي ولي الله : ؟

وبعد سماعه لسؤالي هذا اصابته رعشة وحالة خوف وهلع وعض على شفته وقال : عندما كنت تلقنني الشهادة رأيت أن الشهادة على شكل زنجير فيه ويطلب مه الإذن في ذلك فيأذن له بنفس المبلغ شهرياً الذي رأى المحجة (عج) في السنام يأذن له به ، فيتذكر منامه الذي كان قد رأه سنذ عدة سنوات ويعلم اله نحقق بكامله إلا ان « البروجردي » كان محل ه الحجة (عج) » .

\* \* \*

بعلم من هذه القصة ان على المسلمين الشيمة في زمانغيبة الإمام (عج) أن يعرفوا منزلة الفقيه الحادل وان يعلموا أنه نائب إمامهم وأن يقدّروه وان يرجعوا إليه في معرفة الواجبات الشرعبة والأحكام الإلهية ، وأن يدركوا أن حكمه حكم الإمام (عج).

وقد جاء في قصة « الحاج على البندادي ، المذكورة في كتاب « مفاتيج الجنان ، أن الحجة (عج) قال للحاج علي عن مراجع النجف الأشرف أتبذاك ( الشيخ مرتضى الانصاري والشيخ محمد حسين الكاظمي والشيخ محمد حسن الشروقي ) انهم وكلائي وما أوصلته لهم من حقى نقد قبلته .



نقل عن و الشيخ محمد النهاوندي ، انه رأى في عالم الرؤيا أنه تشرف يزيارة المشهد الرضوي المقدس ولما دخل الحرم إلى جانب الرأس الشريف رأى الإمام الحجة ابن الحسن (ع) فيخطر في ذهته أنه من الأفضل أن يأخذ الإذن والإجازة ( التي كان قد أخذها من مراجع التقليد في التصرف بسهم الإمام من الخمس) من الإمام مباشرة ، فيتقدم نحوه ويقبل يده المباركة ويسأله : إلى أي حد تسمح لي التصرف في سهمك ؟ فقال (عج) : العبلغ الفلائي شهرياً .

وبعد عدة أعوام تشرف و الشيخ محمد النهاوندي ، بزيارة مشهد المقدسة ( وكان آنذاك و آية الله البروجردي ، موجوداً هناك أيضاً ) وفي أحد الايام دخل و الشيخ محمد ، إلى الحرم وتوجه إلى جانب البراس فوجه و آية الله البروجردي: (١/ جالساً في نفس المكان الذي كان قد رأى في منامه الحجة (عج) جالساً في فيخطر في ذهنه انه كان قد أخذ من معظم المراجع إذناً بالتصرف في سهم الإمام ولاباس أن يأخذ الإذن من و البروجردي ، أيضاً ، فيتقدم نحوه

أبي ، فلما وضعته على ظهر الحمار بكت والدني وقالت لي خذني معك كذلك فقد لا أعيش حتى الاسبوع القادم .

فقلت لها : الجو بارد والمطر يهطل ويصعب علىُّ أخذك معي .

وبعد إصرار اضطررت لنقل والدي على الحمار ونقل والدني على ظهري واستطعت ابصالهما إلى الحرم بمشقة بالغة ، ولما دخلت إلى الحرم بتلك الحال مع والدي رأيت سيد الشهداء (ع) فسلمت عليه فتسم في وجهي وأجاني ، ومذ ذاك وأنا أشرف كل لبلة جمعة بزيارته وأراء ويجيني متسماً .

من هذه القصة نعلم ان ما يقربنا إلى أنمة الدين ويرضيهم عنا هو صدقنا وإخلاصنا ومحبتنا وخدمتنا لاهل الإيمان وخاصة الوالدين وخاصة منهم زوار قبر حضرة أمي عبدالله الحسين صلوات الله عليه .



بعض الثقاة من أهل العلم في النجف الأشرف نقلوا عن العالم الزاهد « الشيخ حسين مشكور » . قوله : في عالم الروبا رأيت أني في الحرم المطهر لسيد الشهداء (ع) فدخل شاب عربي من البدو إلى الحرم وتبسم وهو يسلم على سيد الشهداء (ع) وأجابه الإمام وهو يتبسم إيضاً .

وفي الليلة القادمة وكانت ليلة الجمعة ذهبت إلى الحرم المطهر وتوقفت في زاوية منه فرابت نفس الشاب العربي الليدي الذي كنت رأيته في المنام وقد دخل الحرم فلما وصل أمام الضريح المقدس رأيته ييتسم ويسلم على سيد الشهداء (ع) ، لكني لم أر سيد الشهداء (ع) ، فراقبت ذلك العربي إلى أن خرج من الحرم فيتمة وسائته عن سبب تبسمه للإمام (ع) وقصصت عليه رؤياي وقلت له : ماذا فعلت حتى يجيك الإمام (ع) بتبسّم ؟

فقال : كان في أب وأم عجوزان ونسكن على بعد عدة فراسخ من كوبلاه وكنت آتي في كل ليلة جمعة للزيبارة وأحضر معي في أسبوع والمدي وفي الاسبوع الاخروالمدتي وأنقلهما على الحمار، وفي ليلة من ليمالي الجمعة كان دور بعض حاجياتي ، ولما أردت صرف القطعة لم أجـدها ، قعلمت انهـا ضاعت فعدت من نفس مسير عبوري بحثاً عنها إلى أنّ وجدتها .

\*\*\*

الهدف من نقل هذه القصة هو أن يعلم الفارى، العزيز أن الله رب ومدبر الحثورن لا يغفل حتى للحظة عن إدارة أمور عباده الكبيرة والصغيرة ، فسرى في هذه القصة تحيف شبّه قطعة النقد الذهبية للشيخ لئلا يأخذها ، لأنه لـو أخذها وذهب لأتى السيد المسكن ولم يحدها ولوقع في ضائقة أشد .

إذن فعلىٰ الإنسان الموحد أن يجعل توكله واعتماده في كل الأحوال على ربه وهو نعم الوكيل .

the six six



الثقة الفافسل والمخلص لاهل بيت العصمة والطهارة والنيوة والشيخ محمد حسن المولوي القندهاري ، الذي قضى عدة سنوات في الوعظ والإرشاد في و افغانستان ، و و الهند ، ثم أقام عشر سنوات تقريباً في و النجف الاشرف ، وهو معروف بين عموم أهل العلم بالثقة والاحترام نقل هذه القصة فقال :

تحركت قافلة الزائرين من منطقة و هزار جات ، بمقاطعة و قندهار في المفاضعة و قندهار في المفاضعة بناد و خراسان ، لزيارة مشهد الإمام الرضا (ع) وبالتي العناسان ، منجهة نحو و خراسان ، لزيارة مشهد الإمام الرضا (ع) وبالتي و ثم مانت ، فدفتها زوجها ثم ترك مولوده في الصحواء وخاطب الله قائلاً: اللهى: خذ الطفل أيضاً الحفلت أمه ثم تحرك مع القافلة للزيارة ، وبعد عدة أشهر عادت القافلة من الزيارة ولما وصلوا إلى نفس المكان ذهب الرجل نحو قبر زوجته وانشغل بقراه القرآن الكريم على قبرها ، ويتماهوكذك إذ به يسمع صسوت طفل خلف حائط متخفض ، ذهب إليه وتأمل فيه متعجباً فوجد الطفل نفسه طفل خلف حائط متخفض ، ذهب إليه وتأمل فيه متعجباً فوجد الطفل فلم

أحس الطفل بها النفت اليها كالنفاتة الطفل عندما يسمع صوت أمه ، فاقتربت الثافية منه وفرجت عن قدميها وأناخت فوق الطفل وأرضعته ، وقد شاهد ذلك الدشهد المعجب جميع أمل القائلة فلم يسد الأب يده إلى إبنه وبقي مشغولاً بعمله في القافلة ، وخلال الميوم والليلة التي قضاها أمل الفافلة هناك كانت الذفية كل عدة ساعات تأتي إلى الطفل وترضعه ، وكلما أراد الأب أخد طفله كان ينزعج الطفل من ذلك ، حتى إذا تحركت القافلة أخد طفله وفعب به ، فأنت الذبي كان الطفل فيه ووقفت مدة مناك تنظر إلى القافلة بحسرة ، حتى ان بعض أمل القافلة رأوا الدموع تسيل من عينيها .

. . .



ونفل « المولوي » المذكور أيضاً فقال : في العام الذي حل به الوياء على محافظة « قندهار » كان هناك شخص يدعى « محمد جمعة » وكان كبير المحلة ومختارها وشجاعاً و جريئاً » وكان يذهب في الليالي إلى المقبرة وحيداً ليحفر القبود ويهيئها الاستقبال الجنائز ، وفي أحد الايام أتى إلى عم والدتي دا المعيزا علي جوهر » وشكا له قائلاً : عندما أحضر القبود في الليل أرى حيواناً مغطى جلده بالشعر الكثيف ، ولا يشبه أي حيوان آخر ، وما أن أراء حتى يختفي عن نظري .

وفي تلك الليلة ذهب الميرزا علي جوهر الالم عدة اشخاص بوققة « محمد جمعة اللي المقبرة ، وكمن كلَّ منهم لذلك الحيوان في زاوية ما ، وبقي العيرزا الالم عالية المحمد جمعة الذي شرع كمادته بحضر القبور ، فظهر ذلك الحيوان ، فصرخ العيرزا علي جوهر الالله المنافق عليه ، فاعتفى الحيوان في فتحة قبر ، فلحقوا به ونشوا القبر فرجدوا أن أحد الاحجار المستعملة كفظاء للحد ناقصة ، فأنوا بمصباح ونظروا في اللحد فوجدوا فيه جسد امرأة وقد اصبح هيكلاً إلا ثدياً فيه كان لا يزال حياً بلحمه ، وتسيل منه فلمرات الحليب ، فنشطروا إلى رفع فلمرات الحليب ، فنشطروا إلى رفع باقي الاحجار عن اللحد ، وتلاش بذلك جسد المرأة ، وسمعوا صوت الحيوان فقعه بلغت ، فنظروا باتجاء الصوت فوجدوا في انتهاء اللحد ثقياً وقد الاختيا الحيوان داخله ، فناملوا فيه جيداً فوجدوه طفل إنسان يبدو ان عمره يقارب الاربع سنوات ، فسحيره فوجدوه قدياً نسبياً ، واخرجوه من القبر بعناء وهو يستفيث ، وذهبوا به إلى المدينة وأعطوه بعض الحلوى لاسكانه ، ويقي حتى الشهر الأول من إخراجه يزمح الجيران بصوت بكائه وصواحه حزناً على فراق القبر وأمه .

وكان كلما مصّ سبانة يده أو ضغط عليها أحد غيره يخرج منها الحليب ، وكان الله قد منّ عليه بندي أمه لإرضاعه وبالرضاعة من سبابته كذلك .

وبعد شهر اعتاد على حياة المدينة واستأنس بها وكان قد تعلم لفظ كلمة و قندو و فقط ، لذا فإنه عرف بهذا الإسم ، ويفي حياً حتى بلغ ٢٥ عاماً من عمره ومات بعدها عندما كان عمري ثلاث سنوات . وقد كانت قصته شائعة بين عائلتا .



ونقل ؛ المولوي ؛ المذكور هذه الفصة أيضاً فقال : وقع زلزال قبل ثلاثين عاماً تقريباً في منطقة دكويته ؛ بمحافظة ، بلوشستان ، التي تقع في ، باكستان ، حالياً ، فدمَّر الزلزال المنطقة كلها وهلك بسببه ( ٢٥٠٠٠ ) شخص تقريباً ، وكانت إبنة الميسرزا ، محمدشريف محمد تقي ، المسمحاة بـ « حميراء ، وكنان عمرها سنة أشهر موجودة في سريرها .

وبعد مضي سبعة أيام على الزلزال أصدرت حكومة بريطانيا ( الني كانت تسيطر على المنطقة آنذاك قراراً باحراق جميع أجسادموتى النزلزال في مكمان واحد من مسلمين وهندوس وسائر الاديان .

فطلبت والدة وحميراء ، وإسمها د زمرد رجب علي ، من زوجها منوسلة به أن يذهب إلى مكان بيتهما ليأتي بجسد ابنتهما لئلا تحرق مع الهنــدوس في مكان واحد .

فذهب زوجها وبحث بين انقاض بيته فوجد قضييين من الحديد قد التويا على شكمل قوس فوق سريرها ومنعا السقف من السقوط على الطقلة ، وفي فمها قطعة حجر طيني تمصّها ، وقد اصيبت بجرح في جبينها إثر سقوط ذلك الحجر علمها .

... وما زالت تلك الفتاة حية ، وهي من أقاربنا ، ومازال أثر ذلك الجرح باديًّا في جبينها .

\*\*\*



ونقل « المولوي » المذكور هذه القصة أيضاً فقال : في مدينة ، قندهار » كان هناك أحد الاشخاص يدعى « محب علي » وكانت محبة أمير المؤمنين (ع) تمالاً قلبه وتحيط به ، حتى أنه كان قد بلغ درجة العشق له ، بحيث أنه كان كلما قبل له : بها محب علي تبقظ لعلي ، كان يخرج عن حاله الطبيعي وتحري اللموع من مآتيه دون إرادة .

ولما توفي ونقل إلى محل غسل المموتى كان أصدقاؤه معه وكانوا يبكون عليه ، فصرخ أحد أصدقائه به مثاثراً بموته : يا محب علي تيقظ لعلي . فرفع ه محب علي ، يده وجعلها على صدره بهدوه . ولما انتشر الخبر حضر المسلمون الشبعة إلى المكان جماعات جماعات لرؤية ذلك ، وكاتوا عندما يشاهدون تلك الحادثة تتكرر أمامهم يكون شوقاً .

حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسالد أهـل بيت النبي عليهم السلام فريضة إلهيّة على جميع المسلمين ، وقد اعتبره القرآن الكريم أجراً للرسالة . وفي الأخبار المتواترة اعتبر من لوازم الإيمان بالله والرسول ، بل نفس الإيمان ، وله أشار عظيمة في الدنيها والأخرة يمكنك مراجعة كتاب « بحار الأنوار ، المجلد السابع لمعرفة هذه الحقائق .

واكتفي في هذا المقام بذكر حديث واحد نقله المحقق والمفسر الكبير للعامة في و تفسير الكشاف ، هي ذيل الآية ﴿... قُلُ لا أسألكم عليه أجراً إلاَّ المعودة في القربي ... ﴾ (١٠ كما نقله الإمام و الفخر الرازي ، في و التفسير الكبير ، وهو :

ا عن النبي (ص) أنه قال: من مات على حبّ آل محمد مات شهيداً ، الا ومن مات على حبّ آل محمد مات مغفوراً لمه ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد مات تنابًا ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد مات تنابًا ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكو ونكم ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد بيزف إلى الجنة كما تزفّ المورس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حبّ آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة ، الا ومن مات على حبّ آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة ، مات على حبّ آل محمد فتح له أي قبره بابان إلى الجنة ، مات على حبّ آل محمد على أنه قبره ، مازه ملائكة الرحمة ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد بعد الله قبره مزار ملائكة الرحمة ، ألا ومن مات على يخش آل محمد مات كان فراء ألا ومن مات على يخش آل محمد مات كافراء ألا ومن مات على يخش آل محمد مات كافراء ألا ومن مات على يغش آل محمد لم يشم والحدة لم يشم والحدة أله ؛ .

وباغتصار فإن وجوب محبة الله والرسول وآله (ص) هو من البديهيات ، كما أن بركته بديهية أيضاً ، وما يلزم ذكره هنا هو معرفة مراتب المحبة ، وأن مرتبتها الأولى المحبة الراجة ، لكن النمتع بالنارها العظيمة يكون حسب قموة وشدة تلك المحبة إلى أن تصل إلى مرتبة العشن .

وبعبارة أخرى فإن من كان في قلبه ذرة واحدة من المحبة الحقيقية ومات

<sup>(</sup>١) سورة الشوري ، الآية : ٢٣ .

عليها فإنه لن بدقى في الهلاك الأبدي والبعد عن الرحمة الإلهية ، وستكون عاقبته في أهل النجاة ، وسيجتمع مع محبوبيه أي محمد وآله (ص) حتى لمو بقي في العذاب أو في البعد عن الرحمة مدة ثلاثمائة ألف عام كما صرح بذلك الحدابت الشريف .

ولو أن شخصاً ما بلغ المرتبة الكاملة للمحبة بأن أحب الله وكل ما يعرد إليه ( أي حب الرسول وآله ، وحب أهل الإيمان واليوم الاخر ) وأحاف حيه ذاك بجميع قلبه ، وخدالاظليه من أية تفرة حب لغير الله ، وفيصاللو وجده شل ذلك في قلبه فإنه يكون لله كذلك كحبه لزوجته وولده على أنهما أمانة ونعمه وعطاء إلمي ، وإذا أحب المال فلأنه وسيلة للتقرب إلى الله عن طريق إنفاقه في سبيل الله ، فإن مثل هذا الشخص سيتصل بمحبوبه الحقيقي منذ الساعة الأولى المدوت ، ولا ينفي أمامه أي حجواب .

ويمكن القول أن الروايات التي ذكرت فيها المراتب والمدرجات والسعادات لمحبي أهل بيت النبي (ص) وشيعتهم انما تعود على من بلغ هذه المرحلة من المحبة.

« الشيخ المعجلسي الأول » عليه السرحمة لمدى شرحمه لهذه الجمعة من « الزيارة الجامعة » : « وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة » . يقول : والأخبار بوجوب المودة متواترة ، وأقل مواتبها أن يكونوا أحب الينا من أنفسنا ، وأقصاها العشق .

« المؤلف » وإن كان شرح « المجلسي » لهمذه الجملة صحيح ومطابق للروايتين اللئين ذكرناهما في الفصة الرقم (- «) لكن المستفاد من ظاهر الأيات الفرآنية والروايات هو أنه إذا استقر الإيمان وحب الله والرسول وآلمه في قلب شخص وذهب من الدنيا عليهما، فإن عاقبته ستكون في أهل النجاة وان كان حبه ذاك أقل من المرتبة التي ذكرها « المجلسي » عليه الرحمة ، نحم كلما كانت المحبة الحقيقية أقل مرتبة كالما قل التمتع بها ، وبما أنه كان من الواجب عليه أن يزيد المحبة الحقيقية في قلبه أكثر ويجعلها أكثر وأقوى من حبه للدنيا. وللشهوات فلذلك تتاله المؤاخذة وينال الأثار الوخيمة للمحبات الجزئية .

ويمكنك الرجوع إلى كتاب و القلب السليم ، لـلاطلاع على تضاصيل مسألة الاختيار والتفويض في تحصيل المحبة الحقيقية ونبذ الحب المجازي من القلب واثبات التكليف في ذلك .

كما قال المحدث و الجزائري ۽ في كتابه د الأنوار النعمانية ، عن نور المحبة قذال : للمحبة مراتب كثيرة لا تحصى ، ولكن يمكننا حصـرها بشكــل عام في خمـس مراتب :

المرتبة الأولى: الاستحسان، ويحصل بالنظر والاستماع إلى محاسن المحبوب وكمالاته وصفاته الجميلة.

المرتبة الثانية : المودّة ، وهي ميل القلب نحو المحبوب والإلفة والأنس . الروحي به .

المرتبة الشالثة : الخلوة ، أي أن تمثلاً محبة المحبوب قلب المحب بكامله .

المرتبة الرابعة : العشق ، وهو زيادة المحبة بحيث لا يغفل المحب عن محبوبه ولو للحظة واحدة ، وذكره دائماً .

الممرتبة الخمامسة: النوله، وهنو عدم وجنود غير المحبنوب في قلب المحب، وعدم رضاه بغير المحبوب.

ثم شرح كل واحدة من هذه المراتب ، وطابقها مع المحبة الحقيقية ، ونقل عجائب عن أهل المحبة . وفي كتاب وحديقة الأزهار (الا لاكبيري وفي و مزهرية القصص » منه أورد قصصاً مدهشة عمن ظهرت أثبار مهمة عنهم بعد موقهم من أجسادهم وقبورهم ، ولا يسعنا نقلها هنا ، والهدف من الإشارة لها هو :

الأول : أن لا يكتني القارى، العزبر بأي حد بيلغه من المعجة الحقيقية وأن يسعى لزيادة محبته الحقيقية لله وكل ما يتعلق مه في قلبه لينال بذلك نصيباً أوفر من درجات وبركات مرتبة المحبة .

الثاني: أن لا يعجب القارى، العزيز من حركة بدد ، محبّ علي ، بعد موقده ولا ينكرها ، ولبعلم أن المحبة إذا اشتدت فستصل دوح المحب بالمحبوب ، وبعا أن المحبوب هنا (أي علي (ع)) هو معدن الحياة والقوة فلا عجب إذن من ظهور مثل هذه الأنار الحياتية من المحب .

<sup>(</sup>١) إسم الكتاب بالفارسية ، كلرار أكبري : ( المترجم ) .



ونقل المولوي المذكور هذه القصة أيضاً : كان ونظام ١٧٠ جالساً في هروج يحمله جمع من عبدة الاصنام (حسب مراسم التشريفات الحكومية أنداك ) وهو كذلك إذ أصابته غفرة وحالة غياب عن السوعي ، فرأى أمير المؤمنين (ع) يقول له : يا نظام آلا تخجل من الجلوس في هموج يحمله السادة على أكتافهم ؟ فقتع عينه وتغير حاله وقال : أنزلوا الهودج إلى الأرض . فسألوه : هل وقع منا تقصير ؟ فقال : كلا ولكن ليأب جمع آخير لحصل الهودج ، فاتى جمع آخير وحملوه على أكتافهم إلى أن بلغ منزله .

ثم انه أرسل سرًا في طلب الجمع الأول الـذين كانـوا يحملون هودجــه وصافحهم وعانقهم وقبّل جباههم وسألهم : من أين أنتم ؟

أجابوه : من أهل القرية الفلانية .

فسألهم : وهل كنتم فيها من السابق ؟

<sup>(</sup>١) نظام : لقب حاكم الدولة في محافظة ، حيدر آباد دكن ، في الهند ( المترجم ) .

فقالوا : ما تعلمه أن أحدادنا أتوا إليها من الجزيرة العربية وتوطنوا هنا . قال : يجب البحث في ذلك ، اجمعوا لي ما كتبه أجدادكم ، وأتوني يه .

فأطاعوه وأنوه بكل ما عندهم منها ، فوجد السلطان و ننظام ، بين تلك الكتبابات شجرة نسب أجدادهم ، وتبين أن نسبهم يصل إلى الإمام علي بن موسى الرضا (ع) ، وأنهم من السادة الرضويين ، فبكى و ننظام ، وقال لهم : كيف أصبحتم هندوساً مع أنكم مسلمون ، بل سادة المسلمين ؟

ثم انهم جميعاً غيّروا بذلك انتسابهم الديني وأصبحوا مسلمين من الشبعة الإثني عشوية ووهبهم « نظام » أملاكاً كثيرة .

\* \* \*

وجوب إكرام وإحترام السلسلة الجليلة للسادة ذرية رسول الله (ص) هي
من مسلمات ديننا ، وقد أشرنا في كتاب ، كبائر الذنوب ، لهذا الأمر في مبحث
صلة الرحم مع السادة ، وقد جاء تفصيل هذا الأمر مع ذكر الأدلة في كتاب
ه فضائل السادة ، ، وفي كتاب ، الكلمة الطبية ، للمرحوم النوري ذكر أربعين
رواية حول هذا الأمر ، وقصص أشخاص نالوا آثاراً عظيمة ببركة اكرامهم لذرية
رصول الله (ص) الطاهرة .

وقد روي عن رسول الله (ص) أنه قال : أكرموا أولادي الصالحين لله والطالحين لي(١٠).

<sup>(</sup>١) نقل هذا الحديث في كتاب الكلمة الطبة ص( ٣٣٠ ) عن المشهيد الأول وفي كتباب و المدرة الباهرة ، وعن كتاب و المنهاج الصفوي ، وو مناقب الدولة آبادي ..



كما نقل و المولوي ، نفسه أيضاً هذه الفصة فقال: كان أخي و محصد إسحاق ، مسلولاً منذ الصغر ، وكنا قد يشنا من شفائه . فأخذه ذات مرة والدي إلى كربلاء وربطه بهيكل الفسريح المقدس لأبي الفضل العباس<sup>(٢)</sup> (ع) ، وطلب من أبي الفضل أن يسأل الله له أن يشفي ابنه أو ينبضه إليه . وتركه كذلك وذهب إلى الرواق للصلاة ، وعندما عاد إلى الطفل قال له الطفل : أبي إني جائع .

فنظر إلى وجه إينه فوجد ملامحه قد تغيّبرت وشفي من مرضه . فأخدله وعاد به .

وفي اليوم النالي طلب رماناً فأكل ٨ حبات منه ورغبف خبز كبير ، وزال عنه اثر الموض نهائباً .

 <sup>(1)</sup> أبو الفضل: هو إبن الإمام علي بن أبي طالب (ع) وأخو الإمام الحسين الشهيد من أبيه، وقد
 امنتشهد معه في واقعة كريلاء في مواجهة الإنحراف اليزيدي ( المترجم ).

وهو الأن يقطن في مدينة النجف الأشرف بعمل كخباز عند مقام الحمزة .

\*\*\*

( المؤلف) عند سفري لنزبارة الحمزة ذهبت مع و الممولوي ، والتقيشا بمحمد إسحاق المذكور ، ورأبت أثار الورع والصلاح والإستقامة على محياه :



ونفل هو أيضاً فغال : والدتمي كانت مشخوفة بتلاوة القرآن الصجيد ، وغالباً ما كانت تقرأ في اليوم والليلة سبعة أجزاه منه ، وكانت لا تنام الليل في ليباليي شهر رمضان المبارك ، بل تفضيها بتلاوة القرآن والدعاء والصلاة .

وفي إحدى الليالي لم يبن في الشمعدان سوى مقداراصبع من الشمع ، وكان يمكننا شراء الشمع من خارج البيت لولا منع التجول الذي كان مضروضاً من قبل الحكومة ، حيث كانت تعتقـل وتسجن وتغرّم كـل من تراء في الأرقـة والسوق .

فشرعت والدتي بهذا المقدار من الشمع بتلاوة القرآن المعجيد ، أقسم بالله أنها رغم استمرارها طوال الليل بقراءة القرآن والدعاء إلا أن الشمع لم ينت ، وعندما فرغت من صلاتها وشرعنا يتناول السحور لم ينته أيضاً ، إلى أن ارتفع صوت أذان الصح بدأ ضوء الشمع بالخفتان وانطفاً .

وباختصار فإن شمعة بعقدار إصبع استمر نورهما لتسمع مساعات ببوكة والدتي .



نفل عن العالم الكبير و السيد محمد الرضوي الكشميري و ابن المرحوم و السيد مرتضى الكشميري و قوله : في و كشمير و (1) عند سفح جبل فيها توجد حسينية (1) و أشئت بشكل بمكن رؤية داخلها من الخارج ، وسطحها في قسم منه مكشوف ليسمع للضوء والهواء بدخولها ، ويقام فيها كل عام ماتم عزاء مسيد الشهداه (ع) ، ويجتمع فيها جمع من المسلمين الشيعة للمداء ، ومنذ الليلة الأولى لشهر محرم يقترب أمد من المكان ، ويجلس على السطح ويدخل رأسه من المكان المفتوح فيه والمطل على حصار الماتم وينظر إلى المعرّين ويبكي معهم ، ويعلى على هذه الحال حتى الليلة العاشرة من شهر محرم ريوم شهادة الحسين (ع)) وبعد انتهاء الماتم يذهب ، وكان أهل القرية لا (يوم شهادة الحسين (ع)) وبعد انتهاء الماتم يذهب ، وكان أهل القرية لا

 <sup>(</sup>١) كشمير: منطقة تقع شمال الهند وشمال شرق باكستان، سكانها من المسلمين يتنازع الحكم
 عليها كل من الهند والباكستان وهي من أجمل البقع في العالم ( المترجم ) .

 <sup>(</sup>٣) حسينية: هو المكان الذي يقيم فيه المسلمون الشيعة مراسم العزاء والمآتم وذكر ملحمة سيد الشهداء و الحسين بن علي (ع) ع ( المترجم ).

يختلفون في اثبات أول شهر محرم ، وكان قدوم الأسد دلالة مساعدة لمعرفة أول الشهر .

\* \* \*

ظهور آثار الحزن من بعض الحيوانات في عاشوراء الحسين (ع) أمر تكرد وقوعه ونقله الثقاة ، وأنفل هنا للقارىء العزيز قصة عجبية في هذا المجال نقلاً عن كتاب ، الكلمة الطبية ، لزيادة بصيرته :

العالم الجليل والكامل النبيل وصاحب الكىرامات الباهرة والمقامات الظاهرة العلامة و الملا زين العابدين السلماسي ، أعلى الله مقامه قال : في طريق عودتنا من سفر زيارة الإمام الـرضا (ع) صـادف عبورنــا بجبل و الــوند ؛ الواقع قرب « همدان ، ، فنزلنا هناك وكان أنذاك موسم الربيع ، فانشغل من كانوا معي بوضع الخيام ، ووقفت انظر إلى سفح الجبل فوقع نظري على شيء أبيض ، فتأملت فيه فرجدته شيخًا ذا محاسن بيضاء وعلى رأسه عمامة صغيرة جالساًعلى منصة ترتفع مقدار أربعة أذرع وضع حولها صخوراً كبيرة، بحيث لا يرى منه إلا رأسه ، فاقتربت منه وسلَّمت عليه وحدثته برحمة ، فأنس بي وهبط من مكانه وأخبرني عن حالمه أنه ليس من الفرقة الضالة اللذين يطلقون على أنفسهم أسماء مختلفة ويظهرون بأشكال عجيبة هرباً من الواجبات ، بل انه كان له أهل وأولاد وبعد تأمينه لجميع أمورهم انعزل عنهم للتفرغ للعبادة ، وكسان عنده كتب المسائل الدينية لعلماء العصر ، وانه منذ ١٨ عاماً في ذلك المكان ، وبعد سؤاله عن العجـائب التي رآها قــال : عندمــا أتبت إلى هنا أول مــرة كان الوقت في شهر رجب ، وبعد انفضاء خمسة أشهر وعـدة أيام وبينمـا كنت في احدى الليالي مشغولاً بصلاة المغرب سمعت فجأة صوت ولولة عظيمة وأصواتاً غريبة ، فخفت وأسرعت بصلاتي ، وبعد الغراغ منها نظرت إلى الوادي فوجدته مليئاً بالحيوانات وكلهم قادم نحوي فزاد اضطرابي وخوفي ، وتعجبت من اجتماعهم ورأيت بينهم حيوانات مختلفة ومتضادة كالأسد والغزال والبقر الجبلي

والنمر والذهب ، وينادون بأصدوات غريبة ، فاجتموا في هذا المكان حولي ووفعوا رؤوسهم نحوي وهم ينادون ، فقلت في نفسي استبعد ان يكدون سبب المجتماع هذه الحيوانات والوحوش المعتفادة لأكلي ، ولكان أكل بعضهم البعض الأخرو لا بد من أنّ معادلة المراعظيماً وحادثة عجيبة قد وقعت ، فتأملت قايلاً فغطر ببالي انها ليلة عاشوراه ، وإن اجتماعهم وصراخهم هو عزاء على مصيبة سيد الشهداه (ع) ، وعندما اطمأنت لذلك وضعت عمامتي على رأسي وفقرت إليهم صارخاً : بما حسين يا حسين ، يا شهيد يا حسين وما شابه ، فأخلت المجوزات في مكاناً ينهم وشكلوا حدولي حلقة ، وكان بعضهم يضرب رأسه بالأرض ، والبعض الأخر يدمي بنفسه على التراب ، ويتبنا هكذا عني طلع الفجر ، عندها بدؤا بالرحيل فذهب الأخطر فالاقل خطراً حتى ذهب جميهم .

ومنذ ذلك الحبن وحتى الأن وطوال الثمانية عشر عاماً كانوا على هذه العادة ، حتى انه كان يشتبه عليّ تحديد يـوم عاشــوراه وكنت أتأكـد منه عنــد اجتماعهم في هذا المحل .

ثم نهض العابد وعجن بعض الطحين وأشعل النار ووضع رغيفين من الخبز لإنطاره وسحوره ، فرجوته ان يكون ضيفي في النمد لاطهو لـه بعض الطعمام واحضره له .

فقال : عندي رزق غدي ، فإذا لم يأتني شيء غداً فسأكون ضيقك .

وفي الليـل قلت لأصحابي : إطهـوا طعاماً جيداً لضيف عـزيز لـم يــذق الطعام المطبوخ منذ سنوات .

فهيرًا في الليل ما يحتاجون وعند الصباح طهرا الرز ، وجلست على سجادتي منشغلاً بتعقيب الصلاة ، وقرب طلوع الشمس رأيت رجيلاً مسرعــاً يتسلق الجبل ، فخشيته وقلت لخادمي وإسمه دجعفر ، : إذهب وأتني يه .

فناداه: أن آت.

فقال : إني عطشان هيىء لي الماء وبعد أن أذهب إلى العابد ، سأعـود إليكم .

ولما عاد من عند العابيد وأعطاه شيثًا وقبله العابيد منه أنى وسلم علينـًا وجلس .

فسألته : ما سبب اسراعك ؟ وماذا كنت تىغي ؟ وماذا أعطبت العـابد؟ ومن أنت ؟ ومن أين أتبت ؟

فقال: أصلي من مدينة وخوي ء في محافظة و أذربايجان ه ، وقعد سرفوني في طفولتي ، واشترائي الحاج الدباغ الهمداني الفلاني ، ووضعني عند استاذ علمني الخط والمسائل الدينية ، ثم زوجني وأعطاني راسمال وجعلني مستقلاً عنه .

وفي الليلة الساشية رأيت في مناهي أمير المؤمنين (ع) فقال لي : قبل طلوع الشمس خذ للعابد الموجود في «جيل الوند » مثاً<sup>(١)</sup> من العلمين الطاهر المحلال .

> فقلت له : جعلت فداك وكيف أحرز حليَّة وطهارة الطحين ؟ فقال لى : هوعند الحاج الدباغ الفلاني .

فنهضت من نومي واشتبه علي وقت الليل من الفجر ، فخرجت من البيت خشية الا أصل إلى العابد قبل طلوع الشمس ، وكنت لا أعرف بيت العباغ جيداً ، ولما سرت بعض الطريق اعتقلني حراس الليل وأخدوني إلى وتيسهم فقال لي : ماذا تفعل خارجاً في هذا الوقت ؟ فقلت له : لي حاجة مع الحاج العباغ ( وكان ذلك الدباغ معروفاً ) وكنت وعدته أن ألقاء في آخر الليل ،

<sup>(</sup>١) المنَّ : وحدة وزنَّ تعادل ٤ كلغ ( العثرجم ).

فنهضت من نومي ولم أعرف الوقت فخرجت خوفاً من أن أخلف وعدي ، فأتى بي حراس الليل إليك .

فقال رئيس الحرس : أرى في سيماء هذا الشاب آثار صدق وصلاح ، فخذوه إلى بيت الحاج الدباغ ، فإذا عرفه وأدخله بيته فاتركموه ، وإلا فأعيمدوه إليّ .

فأخفوني إلى بيت الحاج الدباغ وقالوا لي : هذا بيته . ثم ابتعدوا عني قليلاً ، فطرقت الباب ، فأتى الحاج بنفسه ، فسلَمت عليه ، فأجابني وضمّني إليه وقبَّل جبيني وأدخلني إلى بيته ، فعاد الحواس . فقلت لـه : أوبد منّاً من الطحين الحلال .

فقال لي : كرامة . وذهب وأثاني بكيس مغلق وقال لي : هذا هو المقدار الذي أردته .

قلت : فكم قيمته ؟

قال : الذي أمرك بهذا أمرني أن لا آخـذ منك ثمنه .

فأخذت الكيس وصليت الصبح عند صعودي الجبل مسرعاً خــوفاً من انقضاء الوقت فوذلك فضل الله يؤتيه من يشاهه(١٠) .

## \* \* 4

د الشيخ السلماسي ، أعلى انه مقامه قال : عندما نزلنا قرب سفح ذلك الحبل ، كان بالقرب منا جمع من البدو الرحل وعندهم أغنام ، فأرسلنا إليهم شخصاً ليشتري منهم قدراً من اللبن والجبن ، فامتنعوا عن بيعه وطردوه ، فعاد إلينا بيد خاوية وحال مضطرب .

<sup>(</sup>١) سورة الماثدة ، الأية: ٤٥.

ولم تمرَّ ساعة عن ذلك حتى أتى نحونا بعضهم بحال مضطرب وقالوا : لاننا أبينا بيعكم وطردنا رسولكم فقد أصساب أغناسنا مرض فـاصبحت ترتجف وتــقط على الارض ميتة ، ونظن أن ذلك جزاء لما فعلنا معكم . فلجأنا إليكم لتخلصونا من هذا البلاء .

فكتبت لهم دعماة وقلت لهم : انصبوه على رأس عصاة وسط الغنم . فذهبوا بالدعاء وبعد ساعة عاد إلينا جميع رجالهم حاملين معهم مقادير كبيرة من اللبن والجبن لم نتمكن من أخذها جميعاً .

عندها ذهبت إلى العابد فغال لي : حادثة عجيبة وقعت بينكم وبين هذه الجماعة ، فواحد من طائفة الجن الساكنين في هذا المحان أخبرني بـذهاب أحدكم إلى هذه الجماعة وامتناعهم عن بيعه وايـذائهم له وطرده ، وتعصّب الجن في هذا المحان لمسالحكم وغضبهم على أولئك ، وقضل الجن لغنم أولئك ، وقضل الجن لغنم أولئك ، ولنحو أولئك إليكم ، وأخذهم لدعاء منكم اشتمل على تهديد الجن ووعيدهم ، وانهم عندما وأوا ما كتبتم قال بعضهم للبعض الآخر : لطالما رضوا وهدّونا فلترك غنم القوم .

ثم وضع العابد يده تحت سجادته وأخرج ذلك الدعاء وأعطاني إياه . وكان إسم العابد ذاك ( حسين الزاهد ) .

\*\*:



نقل « المولوي » السابق الذكو أيضاً فقال : توجد في محافظة « فندهار » حسينية منذ زمان أجدادنا تقام فيها المائم لسيد الشهداه (ع) ، وكانت إبنة عم والدتي وهي......عمة المرحوم « الشيخ محمد ظاهر القندهاري » وإسمها « عالم تاب » رغم عدم تعلمها وكونها أمية ولا تعرف القراءة إلا انها كانت بسبب صفاء عفيدتها تتوضأ وتصلي على النبي وآله (ص) وتضع بدما على سطر من القرآن المجيد فتلوه ، وكانت لكل سطر تصلي على النبي وأله (ص) ، وكانت تقرآ القرآن بهذه المصورة وهي ما تزال كذلك .

وكان لهذه المرأة ولد إسمه ؛ عبد الرؤوف ؛ وكان في طفواته أحدب (١) الظهر والصدر وكنت أمه و عالم تاب ؛ الظهر والصدر وكنت أمه و عالم تاب ؛ تأتي به لبلة عاشوراء إلى الحسينية معها لحضور العزاء ، وكنان والدا المطفل يتعنيان موته لأنّ الطفل ووالديه كلهم كانوا في أشد القلق من هذه الحالة . فيوماً من أيام

<sup>(</sup>١) أحدب مغوس (نصف دائري) (المترجم).

العزاء جاء أبواء به الى الحسينية وربطا رقبته بالعنبر الذي كانت تقرأ - طيمه التعزيـــة الحسينية، وقالاً : يا حسين! أسأل الله تعالى اما أن يشفي هذا الطقل الى الغذ، واما أن يأخذه اليه.

وينما نحن نيام إذ بنا تسمع صوتاً وهمهمة شديدة ، فنهضنا جميعاً فراينا جسد الطفل يرتجف ويرتفع عن الأرض ويقع عليها ويصرخ ، فاضطربنا من هذا الشهد ، وقالت والذي لد عالم تاب ، : خذي الطفل إلى الممنزل ليموت تطافل ولئلا يعترض والذه العصبي .

فأخلت الأم إينها ، وكانت نرتجف معه لشدة إرتجافه ، واستعرت حالته هذه إلى ثلاثة أيام أو أربعة ، وبعد الرجفات العتوالية ذاب الكثير من لحمه وأصبح صدره وظهره بشكل طبيعي ولم يبنى أي أثر للانحناء .

وقبل مدة ذهب مع والدته إلى « العراق ، للزيارة والتقيت به وقمد أصبح شاياً طويلاً وما يزال هو ووالدته أحياء .

...



ونقل د المولوي ء المدكور أيضاً فقال : قبل ٢٣ عاماً كنت في كريلاء وكنت مبتلى بمرض الحمن المزمنة واختلال المحواس ، فأخذي أصحابي إلى قبر ه الحر بن يزيد الرياحي ، بهدف التخفيف عنّي والنزهة ، وفي حرم المحرّ ، جلست وقرات زيارة مختصرة ، حيث اني لم أكن أستطيع الوقوف ، وفي هذه الأثناء رأيت امرأة من البدو تدخيل ، فجلست قرب القبر وادخلت اصبعها في حلقة الضريح وقرأت هذا الدعاء :

د يـا كاشف الكرب عن وجه مـولاك الحسين (ع) ، اكشف لنا الكـرب
 العظام بحق مولانا الحسين ، .

ثم تخرج أصبحها وتضعه في الحلقة الاخرى وتعيد نفس الدعاء ، وهكذا حتى دارت حول الفعريح ، وفي الدورة الخامسة أو السيادسة ، وكنت قند حفظت ذلك الدعاء ، وبما اني لم أكن أستطيع النهوض فقد سحبت نفسي إلى ان بلغت الفسريح ووضعت ابهامي في الحلقات السفلي للفسريح وشرعت بقراءة الدعاء وفعلت ما فعلته تلك الموأة ، وبينما كنت مشغولاً بشراءة الدعاء والمغوران في الدورة الثالثة أحسست بحرارة خفيفة تأتي من داخل الفحريح وتنبعث في أصابعي وتسري في تسام بدني وعروفي ، كالمدواء المذي يحقن بالإبرة، حتى أحسست أني أستطيع النهوض ، فنهضت ونسرعت بإكسال الحلقات وقوقاً حتى ذهب العرص مني كلبًا ولم يق منه أي أثر .

\*\*\*

مما أن البعض هم في شك من أمر « الحرّ بن يزيد الرياحي » ويأخذون عليه في سدّه الطريق أمام سيد الشهداء (ع) ومنعه له من العودة إلى المدينة . فإننا تذكر هنا بعض الأمور لدفع هذه الشبهة عنه ، ومعرفة مقامه السامي ، حيث انه كان رجلاً شريفاً وعظيماً وصاحب رئاسة ومنزلة في الكوفة ووقوفه موجه سيد الشهداء كان لخرض المحافظة على وثاسته ، وأملاً منه في حل المشكلة سلماً.

وأما الحرب ضد الحسين (ع) وقتله فهذا ما لم يكن ينصوره ولا يصدقه ، وكما قال بنفسه انه لو كان يعلم يوقوع واقعة كربلاء والنية بقتل الحسين (ع) لما أقدم على مثل ذلك الخطأ .

ولما سمع اقتراحات الحسين (ع) يوم عاشوراء والتي كان منها أن يتركوه يرحل مع أهل يبته من العراق ، ورأق رفض « إبن سعد » لجميع تلك الإقراحات ، عندها قدم ه الحرّ ، إلى « عمر بن سعد » وقال له : هل أنت مغاتل الحسين ؟ فقال له سعد : نعم قتالاً أقله أن تطلح الرؤوس عن الاجساد والايدي . فقال له الحرّ : الا ترضى بما خيّرك به لحل الامر سلماً وبالصلح ؟ فقال سعد : لا يرضى بذلك « إبن زباد » .

عند ذلك عاد الحرّ غضباً مكسور القلب وتفدم نحو عسكــر الحسين (ع) رويداً رويداً بحجة طلب الماء لفرسه .

فقال له مهاجر بن الأوس : ماذا تتوي هل تريد الهجوم ؟

فلم يجب الحر وأخذته رعشة .

فقال له مهاجر بن الأوس : با حرّ إن أمرك لمريب ، والله لم نمرك بهذه الحال في أي حرب ولو سئلت من أشجع أهـل الكوفـة لما عـدرتك فلم هـذه الرعشة ؟

فقال له الحرّ : والله اني أرئى نفسي بين الجنة والنار ، والله لن التمتار عن الجنة بدلاً ولو قطعت وأحرقت . ثم تحرك بغرسه نحو عسكر الحسين (ع) وترك له المعتان ووضع كلنا يديه على رأسه ورفع وجهه إلى السماء وقال : إلهي تبت إليك من سوء فعلي ، فقد آذيت قلوب أولاد بنت نبك (ص) .

ولعما وصل بهذه الحال إلى الحسين (ع) سلّم عليه ورمن بنفسه إلى الأرض ووضع رأسه عند قدم الإمام الحسين (ع) ، فقال له (ع) : اوفع رأسك من أنت ( ويعلم من ذلك أنه كان قد غطى وجهه لشدة حيائه ) فقال الملامم : فعاك أي وأمي أنا الحرّ بن يزيده ، أنا اللهي منعتك من الصودة إلى المدينة وقسوت عليك وضيقت عليسك في هذا المكان و والله لم أكن أظن انهم صوفضون ما تدعوهم إليه وأنهم بنوون قتلك ، فهل لي من ترية ؟

فقال له (ع) : نعم ان الله هو التواب والغفور .

فقال الحر : عندما خرجت من الكوفة بلغ سمعي نداء يقول : أبشر بالجنة با حرّ ( طبعاً البشارة لعاقبة أمره ) ، فقلت في نفسي : وآبةبشارة همذه أخرج لقتال إبن رسول الله (ص) فما معنى هذه البشارة ، وقند علمت الأن ان البشارة صحيحة .

فقال له الإمام (ع) : الذي بشّرك أخي الخضر (ع) وقد نلت حقاً الأجـر والخير .

وباختصار فإنه استجاز الإمام وذعببه إلى ساحة الحرب وقتل ثمانين كافرأ

إلى أن قتل فجاء أصحاب الحسين (ع) ببدنه إلى الحسين (ع) فصنح الإمام عن وجهه الدم وقال له : يغر يغ ما أخطأت أمك حين سمّنك حراً ، أنت والله حرَّ ذر الدنا والاخرة ، ثم استغفر له .

الغرض مما نقلناه أن الحرّ تاب عن الخطأ وقبل الإمام (ع) توبته ، وجاهد أمام الإمام (ع) ونصره إلى أن قتل قهو في الفضيلة مع سائر شهداء كربلاء ، نعم فلسائر الشهداء غير فضيلة الشهادة فضائل أحرى كالعلم والعمل ولكل منهم ما كان عليه من ذلك ، وكان له فضيلته في غير ذلك ، وكما يقول المرحوم الشيخ جعفر الشوشتري » : لا يمكك أن تقول إنّ فضيلته أثل من فضيلة سائر الشهداء ، ونوبة من كان رئيساً لقرقة تناف من أربعة آلاف فارس وكل وسائل العيش مهيأة له وكان يأمل بلوغ مراتب أعلى بعد واقعة كربلاء ثم فجأة يقع في وجهه ليمرغ نفسه في التراب ، فلهذه الحالة من التربة والمبادة الملية قبة منطأ الله إلى أن يبلغ التنائب منزلة معجلاً أشمن الإمام أن وإذالت في تلك المحظة مم الإمام (ع) وازالت في تلك اللحظة عمم الإمام وغمة ومن هنا كانت صحة الجعلة المجالة الكربين عن رجه مولاك الحسين » .

هنا علينا أن ندرك نحن أيضاً اننا لو تبنا من ذنوينا ويتلك الحالة فإن الإمام الحجة (عج) سيرضىٰ منًا ويسرَ قلبه منًا .

إذن فعلمنا أن الحرَّ متساوٍ مع سائر الشهداء في ثواب زيارة قبره الشريف والتوسل به إلى الله في الحواثج الدنيوية والأخرويّة .

لمزيد الاطمئنان إلى منزلة الحرّ أنقل لكم القصة التي نقلها « السيد نعمة الله الجزائري » في كتابه « الأنوار النعمانية » وهي :

عندما سيطر و الملك إسماعيل الصفوي ، على و بغداد ، وتشرّف بزيارة قبر الإمام الحسين (ع) بكربلاء ، بلغه أن بعض الناس يطعن بالحرّ ، فذهب بنفسه إلى قبر الحرّ وأمر أن يبنش قبره ، فلما وصلوا إلى جسد الحرّ وجدوه ما يزال كما هو كما كمان عند إستشهاده ووجدوا رأسه مربوطاً بقطمة قماش ، وأخبروا الملك أنه عندما سال دم الحرّ من رأسه إثر ضربة تلقاها يوم عاشوواه فإن الإمام (ع) ربط هذه القماشة على رأسه ودفن بهذه الحال ، فأمرهم الملك يفك تلك الربطة ليأخذها بقصد النبرك ، ولما فتحوها سال الله من ذلك الجرح فربطوه بقطمة قماش أخرى فلم تنفع واستمر المهم بالشدفق حتى اضطروا إلى ربط الجرح بنفس القطمة من القماش فانقطع المدم ، فعلم الملك من ذلك بحسن حاله ومنزلته فأمر بيناء قبة ومقام فوق قيره ونصب خادماً لتبره .

اعلم أن قبره الشريف يقع على بعد فىرسخ من قبىر الإمام الحسين (ع) وعلة ذلك لها وجهان :

الأول: قال البعض لأن عشيرتمه سحبوه إلى مقربة من محل سكنهم ودفنوه هناك .

والثاني : أنه عند قناله مع الكفار بلغ هذا المحل وسقط فيه ودفن فيه . لكن الاحتمال الأول أقوى .



ونقل 1 المولوي 2 أيضاً عن 3 السيد رضا الموسوي الفندهاري 2 الذي كان سيداً فاضلاً ونفياً قوله :

و سلطان محمد ، أي خالي كان يعمل في الخياطة وكان فقيراً ومضطرب الحال ، وفي أحد الايام رأيته بشوشاً ضاحكاً ، فسألته : مالي أراك البيوم فرحاً ؟

قتال لي : إهدا فإني أكاد أموت من الفرح ، الليلة العاضية بكيت كثيراً لأني لا أستطيع أن أشتري لأولادي ملابس وليس عندهم سنوى ملابس بنالية والمعيد فريب ، فبكيت وتوسلت إلى مولاي أمير المؤمنين (ع) وقلت له : سيدي أنت ملك الرجال وسخي الدهر وترى ما بي من ضيق . ولما نعت رأيت في منامي أني خرجت من بواية المهيد في و قندهار و حتى بلغت حديقة كبيرة فيها قلعة من الذهب والقضة ، ولها باب وقف قربه عدة أشخاص ، فذهبت نحوهم وسألنهم : لمن هذه الحديقة ؟ فضالوا : لأمير المؤمنين (ع) ، فرجوتهم أن يسمحوا لي بالدخول ولقائه ، فقالوا : وسول الله (ص) عنده الأن . ثم أجاذوا

لي فدخلت وقلت في نفسي لأذهب أولاً إلى رسول الله (ص) واستمع منه علّه يعطيني التوصية ولما بلغت بخدمته شكوت إليه فقري واضطراب حالي فقال لي (ص) : اذهب إلى سيلتًا إلى الحسن (ع) وقدّم شكورك إله.

فطلبت منه أن يعطيني حوالة له ، فأعطاني رسالة خطيّة وأرسل معي شخصين، ولما بلغت بخدمة أبي الحسن (ع) قال في : يها سلطان محمد أين كنت ؟

قلت: لجات إليكم من اضطراب معيشتي حاملاً معي لكم حوالة من رسول الله (ص) ، فأخذ الحوالة ونظر إلي نظرة حادة وضغط على عضدي وأخذ يمي نحو حائط الحديقة وأشار بيده للحائط فانفتح ، قبان أمامي معر مظلم وطويل وأخذني معه فيه وأنا خائف ، فأشار ثانية فظهر النور قبان لي باب تتبعث منه رائحة كربهة .

فقال لي بقسوة : أدخل وخذ ما تريد .

فدخلت فرأيت خربة مملوة بجثث الأموات .

فقال لي بقسوة أبضاً : خذ بسرعة (وكان هناك الكثير من الدود الأكمل للجثث ) ولخوفي من مولاي مددت يدي واخذت رجل ضفدعة ميتة .

فقال لي : هل أخذت ما تريد؟ .

قلت: نعم .

قال : فـأتِ .

وعند العودة كمان الممر مضيثاً ، وفي وسط الممر كمان هناك إنساءان مملوآن بالماء وموضوعان فوق غاز مطفأ.

فقال لي (ع) : يا سلطان محمد ضع ما أخذته في الماء واخرجه .

فلما وضعته في الماه أصبح ذهباً . فنظر إلي (ع) وقد خفّ غضبه .

فقال لي (ع): يا سلطان محمد ليس في صلاحك ذاك ، ماذا تريد محبتى أم هذا الذهب؟

فقلت : محبتك .

قال : إذن فارمه في الخرابة .

وما أن رميت بالذهب في الخرابة حتى استيقظت فشممت رائحة ذكية، وأجهشت بالبكاء حتى الصباح لفرحي وسروري ، وشكرت الله أن رجحت محبة مولاى .

## \* \* \*

« السيد رضا الموسوي ۽ قال : بعد هـذه الحادثـة تحسن حال ۽ سلطان
 محمد ۽ دنيوياً وقضيت حاجاته وتنظم وضع أولاده .

(المؤلف) من هذه القصة نعلم بعض الحقائق أشير إليهما بالمختصار واترك تفصيلها إلى محل آخر:

يتضع منها لصاحب المصبورة أن الثروة وزيادة النعم المدنورية ليست كل شيء أمام العقل الصحيح، وقلّتها وكثرتها ليست دليلًا على حسن الشخص أو سوئه بالذات بل لها وجهان :

إذا كان الشخص النري ذا علاقة قلبية بعالم الأخرة وبالمقر الأبلدي وجوار محمد وآله (ص) ، وكل ما عنده لا وجود له في قلبه ولا يحب ماله حبأ بالذات ، بل يعتبره وسيلة لنامين حياته الأبدية فتكون عند ذلك شروته نعمة حقيقة ومقدمة لسعادته الأبدية ، وعلامة مثل هذا الشخص أنه يسعى لزيادة ثروته لكن دون حرص وتعلق قلبي بها ، ويسعى للمحافظة على ثروته ولكن لا بالبخل في سبيل الحق ، أي انه يعتنع عن صرف أي درهم في سبيل اللحق ، أي انه يعتنع عن صرف أي درهم في سبيل اللاطل

لكنه لا يجد ضيفاً من بذل جميع ما يملك في سبيل الله .

ومثل هذا الشخص لا يفتخر بثروته ولا يتكبر بهما ولا يرغى أي فـرق بينه وبين الفقير ، وإذا ما ذهبت كـل ثروتـه وسائـر روابطه الـمــادية فـإنه لا يصـــاب بالاضطراب النفســي والـحزن القلبي .

أما إذا كانت العلاقة القلبية للشخص مع حياته الصادية ومع شهواته الدنيوية وبحب الاثراء بذاته ويعتبره وسيلة لتحقيق رغباته النفسية ، وكان يجري ذكر الحجاة بعد الموت والقرب من الله وجوار محمد وآله (ص) على لسانه كحكاية خيالة ، فيقول بلسانه بين الحين والآخر إن القيامة حق ، والمهزان والصواط والجنة والنار حق ، وتعلقه الفلبي يهتف للدنيا وحدها فإن زيادة الثروة والصوجوات الدنيوية لمثل هذا الشخص تعد بسلاء حقيقاً يؤدي إلى ششائه الإبدي .

ومثله في عالم الحقيقة كمثل من أعدّ له حكم، فتحرك ليصل إلى قصر حكومته وليجلس على عرش حكومته وليتنعم فيه بانواع النعم، وفي اثناء الطريق مرّ في طريقه على خربة مملؤة بجشاالموتن والدود فاقام فيها وترك قصر حكومته ورجحها عليه قانعاً بالجيقة والميتة والدود كما جاء في القصة التي ذكرناها .

ويما أن الإثراء والغنى عادة ما يصبح مصيدة للبشر ليصطادهم ويخطف فلويهم ويغفلهم عن العالم العلوي فتتقطع معه علاقتهم وحبهم لعالم ما بعد العوت ، لذا فإن الخالق الحكيم يحرم بعض عباده من نعم هذا العالم ويخرج حب هذه الدنيا من قلوبهم عبر سهام الفقر والمرض والمصائب وظلم الأشرار لهم ، حتى لا تتعلق قلوبهم بالدنيا ، ولئلا يغفلوا عن الحياة الأبدية .

وبعبارة أخرى فإنه ليس لدى الإنسان سوى قلب واحد ، فإذا استقر فيــه حب الدنيا والشهوات فإنه سيخرج منه وينفس المقدار حب الله وأوليائه والتعلق بالدار الأخرة ، وفي بعض الأحيان فمإن حب الدنيـا والشهوات يـــــــولي علمى .-القلب كله حتى لا يبقىٰ مكاناً فيه لله وأوليائه .

ومما قبل يعلم سرّ ما قاله أمير المؤمنين (ع) : تريد حب الدنيا أم محبتي ؟

وشرح ذلك تجده في كتاب و القلب السليم ، .

- -

القصة الثالثة العالثة العالثة

## بقاء جثة على حالها مدة ٧٧ عاماً

الحاج التي الضمير المجوز و محمد علي السلامي و من أهمائي مدينة و أبرقو و من توابع محافظة و يزد و الذي قارب سنه الشريف التسمين عاماً والذي كان كلما أتى و شيراز و يشارك في صلاة الجماعة في و المسجد الجامع و نقل لي فقال : في عام ١٣٨٨هـ ق شرعت بلدية المدينة بالحفر الإقامة ساحة في أحد الشوارع ، وبينما هم يحفرون إذ ظهر لهم سرداب (٢) وجدوا في جنة المالم الكبير و الملاً محمد صادق و الذي توفي قبل ٧٢ عاماً وجسده ما يزال على حاله وكانه في يوم دفته وحتى أصابعه وأظاؤه كانت سالمة .

وفد قال د الحاج السلامي a : في أول صباي أدركت ذلك العالم الجليل ، وكان قد أوصى أن يدفن في النجف الأشرف ، وقد وضعوا جنازته بشكل مؤقت في السرداب كامانة ، ثم تساهلوا في الأمر إلى أن مات وصية فلم يبق من يقوم يتلك المهمة وذهبت وصيته تلك من الأذهان إلى ذلك اليوم بعد مرور ٧٢ عاماً على وفاته ، فأخرجت الجنازة ووضعت في تابوت وحملت إلى

<sup>(</sup>١)سرداب: مكان أوممر تحت الأرص ( المترجم ).

قم ومنها إلى النجف الأشرف .

\* \* \*

ليعلم القارى، العزيز أن بعض الأرواح الشريفة ولقوة الحياة الحقيقية التي يعتلكون فإن أبدانهم الشريفة التي عملوا بها طوال سني عموهم وبها قطعوا طريق عبودتيهم لا تتقطع عن اهتمامهم ولا تختفي عنهم رغم مفارقة الأرواح لها طريق عبودتيهم لا تتقطع عن اهتمامهم ولا تختفي عنهم رغم مفارقة الأرواح لها حالها ، وقد شرهدت الابدان الشريفة للكثير من الأنبها، وذرية أهل بيت الرسول (ص) والعلماء الكبار في القبور على حالها رغم مرور مثات السنين على وفاتهم ، وقد سجلت هذه المشاهدات في كتب التاريخ المعتبرة كما حدث للتي شعيب ، ودانيال ، واحمد بن موسى المعروف به دشاه شاهجراغ، وعلاء اللين حسين ، وإبن بابويه الشيخ الصدوق في مدينة «ري» ، ومحمد بن يعقوب الكليني في مدينة ، بغداد ، وغيرهم كثيرون لا يسعنا ذكرهم جميعاً هنا .



د الشيخ محمد الأنصاري الدارايي ، الذي نقلنا عنه القصة (٨٦) نقل هــذه القصة فقــال : قبل سفــري إلى كربـــلاء رأيت في عالم الــرويــا أمير المؤمنين (ع) يقول لى : تعالل للزيارة .

فقلت : لا أملك وسائل سفري .

فقال (ع) : ذاك في عهدتي .

ولم يطل الامر حتى تهيأ لي ما احتاجه لسفري بمقدار بلوغي النجف ، وفي النجف تهيأ لي ما يكفي للإقامة فيها والعودة .

كما اني اصطحبت معي ولدي بقصد طلب شفائه من الصرع ، وقد شفاه الله في النجف .

\* \* \*



ونقل و الشيخ محمد الانصاري ، أيضاً عن والده و الشيخ محترم بن عبد الصمد الانصاري ، قوله :

الشقت للذهاب إلى كربلاء فتحركت برفقة عديلي ( زوج آخت زوجني ) المدعو و غلام حسين و ولم يكن معنا شيء ، فسرنا سوياً بيد خالية من رأس جيل و داراب و وكنا كلما بلغنا موقعاً توقفنا فيه يوماً أويومين نعمل فيهما مقابل أجر ، وبعد ملة خمسة أشهر من السير بلغنا كربلاء ، وهناك كذلك كنا نعمل في النهار ونؤمن بذلك معيشتنا ، ولكن في النجف لم يتبسر لنا العمل ليومين ولم يكن عندنا ما ناكله وكنا جياعاً في للة عيد الغدير ( ) ، ولم يكن أمامننا أي طريق فقررنا البقاء في الحجوم على أساساً أي نفوت جوعاً طريق فقررنا البقاء في الحرم على أساس إذا كنان مقدرً لنا أن نموت جوعاً فليكن ذلك في حرم أمير المؤمنين (ع) ، وبعد مضي قسم من الليل ذخل الحرم واسع المعلم أربعة أشخاص اجلاء ، واقترب واحد منهم نحوي وناداني باسمي واسم المعلم أربعة أشخاص اجلاء ، واقترب واحد منهم نحوي وناداني باسمي واسم

 <sup>(</sup>١) عيد الغدير: يوم بيعة المسلمين والصحابة لخليفة رسول الله (ص) أمير المؤمنين علي بن أمير طالب (ع) عند غدير خم بعد العودة من حجة الوداع (المترجم).

أبي وجدّي ووالد جدّي ، فتعجبت من ذلك ، ووضع في يدي مبلغاً من القطع الفضيّة وذهب \_

عددت المبلغ فرجدته ع توامين ، فيقينا بعد ذلك في العراق شهرين نصرف من ذلك المبلغ ، وبعد عودتنا إلى الوطن صرفنا منه مدة شهرين إلى ان فقدناه فجاة .

\* \* \*



و السيد القندهاري و السابق الذكر وجمع من ثقاة النجف نقلوا هذه القصة نقالوا : و رشاد مرزه و كان من تجار الدرجة الأولى في العراق و ابتلي قبل مسبع منوات بمرض سرطان داخلي ، وعجز عن علاجه اطباء العراق ولبنان وسوريا ، فذهب إلى الدول الأوروبية للمعالجة ، وبعد عدة محاولات قالوا له أخيراً : لا علاج لك ولا فائدة من العملية الجراحية لأن جلور السرطان بلغت القبل ، وعلى فرض أجرينا لك عملية جراحية قلن نقعل شيئاً سوئ تأخير مونك لاسبوع على أحسن حال .

قضض يده من الحياة ، وفي تلك الليلة رأى في منامه رجلًا عربياً بلبس لباساً قطنياً يدوياً مرتوسط المحاسن يقول له : يا رشاد مرزه إذا أصلحت قبري فسأسال الله أن يشفيك .

فسأله : من أنت ؟

فقال له الرجل : أنا ميشم النمار ( قد ذكرنا سابقاً ان حرم قبره كان صغيراً وقديماً ) . فنهض من نومه ، ثم عاد إلى نومه مرتين رأى فيهما نفس المنظر . وفي الغد عاد بالطائرة إلى و بغداد ، وطلب نقله مباشرة إلى حرم قبر ميشم الشمار لبيقى فيه ، وفي الليل رأى في اليقنظة نفس الشخص الذي رآء في مشامه قبـل ذلك وبنفس الهيئة فيناديه : يا رشاد مرزه قم .

فيقول رشاد : لا أستطيع القيام .

فیکرر علیه بشدة : قم .

فيقوم رشاد ويقف ولا يرى في جسده أي أثر للمرض .

فيشرع مباشرة بيناء مقامه ويشيد القبة الكبيرة الفعلية ، ثم يعتمل في قلبه شوق بناء قبر مسلم بن عقبل ويذهّب قبة قبر مسلم ، ثم يدفع ثمن ماثني كيلو من الذهب لتجديد تذهيب قبة أمير المؤمنين (ع) . وقد تم تجديد تذهيبها الآن بحمد الله .

المترجم ، وقد شهدت ما قام به « رشاد مرزه ، شخصياً واتذكر ذلك جيداً ، كما انه ذهب أماكن أخرى من مقام أمير المؤمنين (ع) .

. . .



كتب لي السيد الجليل والفاضل النبل « السيد حسن السرقعي » الواعظ والقاطن في مدينة قم المقدسة هذه الرسالة وقال فيها :

المدعودة قاسم عبد الحسيني ، حارس متحف مقام المعصومة فاطمة بنت موسى الكاظم (ع) والذي ما يزال يزاول عمله حتى العام ١٩٧٠م وبيته يقع في أول شارع د طهران ، في الزقاق ، آقا بقال ، حكى لي فقال : عندام كان العلقاء ينقلون اعتدتهم من جنوب إيران إلى روسيا ، وكانوا موجودين في إيران ، وكنت حنها أعمل في السكك المحديدة ، آذاذاك أصبت في حادثة مع شاحنة لنقل الاحجاز ومرت عجلات الشاحنة فوق احدى قدميّ ، فقلوني إلى المستشفى الفاطمي بمدينة ، وقد كانت رجلي عتورمة وإصاحت بحجم الوسادة ، ولم أذق ما يوالمائن مدينة عمين يوماً وليلة بسبب الاجاع ، وكنت اصرخ وأنوح طعم الزمر الهنيء مدة خمسين يوماً وليلة بسبب الاجاع ، وكنت اصرخ وأنوح الشذة اللم ، وما أن يضع أحد يده على مائي والم ورين والمحصومة (عليهما الغرمة العراث ، وما أن يضع أحد يده على ساقي حتى أخرج عن طوري وأصل الغرفة بالعرائ ، وكنت الرسل بالزمراء (ع) وزينب والمحصومة (عليهما

السلام) ، ووالدني تقضي أكثر أوقاتها في حرم المعصومة (ع) متوسلة بها إلى الله ، وكان إلى جانبي في نفس الغرفة شاب يقارب (١٣ - ١٤) عاماً إين أحد المعمال كان قد أصيب برصاصة في وطهران ، وكانت الفاصلة بيني وبيته بمقدار سهم وكان قد تضاعف جرحه حتى أصيب بالجدام ويشس منه الأطباء وكان يحتضر ، ويصدر منه بين الحين والآخر صوت خافت ، وكلما جاء الممرضون يسألونني: ألم ينته بعد ؟ فقد كانوا يتوقعون موته .

وفي الليلة الخمسين التي قضيتها في المستنفى أحضرت مقداراً من السمّ بقصد الانتحار ووضعت تحت وسادتي وصممت إذا لم أشف الليلة فسأنتحر لتفاذ صبري .

أنت والدنمي لعبادتي فقلت لهما : إما أن نشائي لي الشفاء من فناطمة المعصومة (ع) اللبلة أو أن تجديني ميتاً في سويري غداً ، قلت ذلك لها بجدّية فقد كنت عزمت على ذلك .

فذهبت والدتي عند الغروب إلى الحرم المطهر ووفقت أنا للنوم قليلاً فرايت في عالم الرؤيا ثلاث سيدات جليلات دخلن من باب حديقة المستشفى ولبس من بنايها الرئيسي ، فدخلن غرفتي ، وكانت إحداهن ذات شخصية وجلالة أكثر من السيدتين الآخريين، فعلمت أنها فاطمة الزهراء (ع) والثانية زينب (ع) والثالثة فاطمة المعصومة (ع) وتسير الزهراء في المقدمة وخلفها زينب وخلفهما المعصومة سلام الله عليهن تتقدمن مباشرة إلى سرير ذلك الشاب ، فقالت الزهراء (ع) لذلك الشاب : إنهض .

قال لها : لا أستطيع النهوض .

فاعادت عليه ذلك وأجاب بنفس الجواب .

فقالت له : لقد شفیت ، فنهض وجلس .

وكنت أنتظر التفاتة كريمة منهن لي أيضاً ، ولكن على عكس ما توقعت

حتى انهن لم يلتفتن إلى سريري أبداً ، فنهضت من نـومي وفكرت أنـه يبدو أنهنَّ لن يعتنين بي ويشفائي . فعددت يدي لاسحب التتم من تحت وسادتي لاتناوله ، وعـرضت بي فكرة أنـه ربما اني شفيت بسركة حلولهن في الغـرقة ، فوضعت يدي على ساقي فلم أحس بوجع ، فحركتها ببطء وجدتها تتحرك ، فعلمت أثن أيضاً نلت الشفاه بيركهن.

وفي الصباح جاء الممرضون وسألوني : كيف حال الفتىٰ ؟ ظناً منهم أنه ت .

فقلت لهم: لقد شفي.

قالوا : ماذا تقول ؟

قلت : نعم لقد شفي حفاً .

وكان الفتى نائماً فطلبت منهم عدم ايقاظه، ولما استيقظ أتى الأطباء فلم يجدوا أي أثر للجرح في ساقه ، وكأنه لم يكن أبداً ، حتى الآن لم يطلعوا على أمري .

فتقدمت الممرضة لتبديل الضمادات عن ساقي فوجـدت الضمادات قــد سقطت بسبب ذهاب الورم وكأنه لم يكن .

أتت والدني من الحرم وعيناها متورمتان من شدة البكاء فسألتي عن حالي ، وخشيت عليها أن تصاب بسكتة أن اخبرتها بشفائي ، فقلت لها : حالي أقضل وطلبت منها أن تحضر لي عصا الأذهب بها إلى البيت ، وفي البيت رويت لها ما جرئ .

وأما في المستشفر بعد شفائي وذلمك الفتى فقد مساد فبرح عجيب بين النامى والمرضى والأطباء يعجز لساني عن شرحه وارتفعت الأصوات بـالصلاة على محمد وآله (ص) .



كما كتب لي و السيد حسن البرقعي ، يقول : وققت لمدة بالمواظبة على زيسارة مسجد جمكران<sup>(۱)</sup> ، وقبل أسلائية أسسابيسع أي بتساريسع لا ليلة الأربعداء ٥/٤/١٣٩ه. . ق) دخلت مقهى المسجد السذي يسرتساده واشرو المسجد للراحة وتناول الشاي ، فصادفت شخصاً يدعى و أحمد البهلواني ، من سكان قضاء و عبد المظيم الحسني و<sup>(1)</sup> ويقطن قرب مقبرة و عبدالله من أحضاد الرسول (ص) ، فسلم علي وأجبته وتبادلنا السؤال عن الأحوال ، ثم قال لي : منذ أربعة أعوام وأنا أواظب على زيارة مسجد جمكران كل ليلة أربعاء .

فقلت له : إذن لابد أنك رأيت فيه شيئًا ما حتى واظبت على زيـارته ،

 <sup>(</sup>١) مسجد يقع على بُعده كلم عن مدينة قم ويروى أنه بني بأسر الإمام العجمة (عج) ولما ا قفد سمي باسمه ، ويرضاته مريدره من كمل حديث وصنوب وخاصة ليلتي الأربصاء والجمعة، ورأوا منه العجائب والكرامات والعجائب المنظيمة (المترجم).

<sup>(</sup>٢) قضاه ٤ ري ، أحد ضواحي طهران وفيه مدفن ٤ عبد العظيم الحسني ، أحد أحقاد وسول الله (ص) ( المترجم ).

فعادة من يتوجُّه إلى بيت صاحب الزمان صلوات الله عليه لا يعود خائباً ولا بد أن يحصل على حاجته .

فقال: نعم لو لم أز شيئاً لما واظبت على المجيء ، فغي العام الماضي وفي ليلة الأربعاء لم أتمكن من الحضور لزيارة المسجد بسبب حفل عرس لاحد أقاربي أقامه قرب طهران ، ومع أن الحفل لم يشتمل على معصية علية ، فلم يكن فيه لا موسيعي ولا ما شابه ذلك ، وبعد أن تناولت طعام العشاء وذهبت إلى منزلي ونمت ، وبعد منتصف الليل نهضت من نومي وكنت عطشاناً ، فاردت الوقوف فلم أستطع تحريك ساقى رغم عدة محاولات .

فناديت زوجتي وايقظتها من النوم وقلت لها : لا أستطيع تحريك ساقي . فقالت : ربما أصابك بود .

قلت : لسنا في فصل البرد ( فقد كان فصل الصيف ) .

ورغم جميع المحاولات لم أستطع الحراك ، فطلبت منها أن تنادي جارنا و أصغر ۽ ، ولما أتي طلبت منه أن يحضر الطبيب .

قال: في هذه الساعة من الليل؟

قلت : ليس أمامنا حلُّ آخر .

فذهب وأحضر الطبيب و شاهرخي ، نبذاً بفحصي ، وضرب بشاكوشه على ركبتي فلم أحس بشيء ولم تتحرك ساتي ، ثم غرز إبرة في قىدمي فلم أحس بشيء ، وهكذا مع الساق الاخرى ، فغرز الإبرة في عضدي فاوجعني ، فكتب لي دواة وذهب ، لكنه كان قد قال لجاري و أصغر » : انه لن يشفى ، فهذه سكنة .

وفي الصباح نهض الأطفال فوجدوني بهـذه الحـال فشـرعـوا بـالبكـاء والنحيب، وعلمت بـالأمـر والـدتي فشـرعت بلطم وجههـا ورأسهـا، وعمّت الفوضاء في البيت ، وعند الساعة التاسعة صباحاً ناديت صاحب الزمان وقلت له : يا صاحب الزمان في كل لهاة أويحاء كنت أذهب لخدمتك ، وفي اللهلة الماضية لم أتمكن من اللعاب ، ولم ارتكب ذنباً فانظر إلى . ويبنما أنا كذلك إذ أخذتني سنة (۱) ، فرأيت في عالم الرؤيا سيداً أتى نحوي ووضع عصلة ببدي وقال لي : إنهض . فقلت : لا أستطيع النهوض يا سيدي . فكر آمره وكروت عليه جوابي ، فأخذ يبدي وحوكني من مكاني فأفقت آنذاك من نومي فوجدت ساقعي تتمركان ، فنهضت واقفاً للاطبئنان وففرت ومشيت وجلست وقعت ، ساقعي تتمركان ، فنهضت واقفاً للاطبئنان وففرت ومشيت وجلست وقعت ، وخشيت من أن تراني والدي بهذه الحال فيغشى عليها ، لذا نمت في فرائسي ، ولما قدمت والذي قلت لها : والحرب المصر (عج) ، وقلت لها : قولي لجارنا د أصغر » ان يتحسن بعد توسلي بدلي المصر (عج) ، وقلت لها : قولي لجارنا د أصغر » ان يأتي وقل له اني شفيت .

فذهب : أصغر » ثم عاد وقال ان السطبيب يشول : هـذا الكلام كـذب لا صحة له ، ولو كان شفي لجاء بنفسه .

فذهبت إليه بنفسي ، ورغم مشاهدته لي أمشي على قىدميّ لكنه لم يصدّق ، فأخذ إبرةووخزنس بها في قىدمي فعلا صراخي ، فقال لي : ماذا فعلت ؟

فشرحت له عن توسّلي بولي العصر (عج) ، فقال لي : هذه معجزة ، ولو ذهبت لاوروبا وأمريكا وأنت بتلك الحال لعجزوا عن شفائك .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السُّنَّة : الكبوة، النوم للحطة وماشابه ( المترجم ) .



# كما كتب لي و السيد البرقعي ، المذكور أيضاً يقول :

هناك شخص يسمى و المشهدي محمد جهانكبر ، يعمل متقالاً في بيح السجاد وما شابه ، وكان عادة يلمب إلى و كاشان ، وإني أعرف منذ سنوات ولكن لم يصدف أن سافرنا سوياً أو جلسنا سوياً ، لكني أعرف جيداً أنه رجل صادق وشهور بالاستفامة في العمل رغم قلة رأسماله ، وقد ذهبت قبل أيام إلى " منزله فرجات بيش حياة متوسطة ، لكنه إذا أراد فإن التجار على استعداد لا يضاعة بزيد ثمنها على مبلغ مائة ألف تومان ، لكنه كان لا يأخذ بضاعة من أحد إلا بعقدار رأسماله .

قبل مدة ساقرت إلى وكاشان ع وصادف جلوسي إلى جانبه ، وخلال بحث دار بيننا حول معجزات أهل بيت الرسول (ص) من الأثمة الأطهار (ع) قال في : يا سيد و برقمي ع إذا لم يتكسر القلب لا يحصل الإنسان على حاجته ، وبيا بسرد حاله بشكل موجز وقال : ساسرد لك ذلك مفصلاً في وقت آخر ، وذلك يحتاج إلى كتباب ، لكني أجمل لك ذلك : كنان وضعي معتازاً وكنت أربح في اليوم ما يتارب المائة ألف نومان أو ما يزيد من يبع السجاد منتقلاً ، لكن الإنسان عندما يصبح ثرياً يذنب ، وقد يتلوث باللذب ، إلى أن بدأ نجم طالعي بالأفول فخسرت رأسمالي وأصبحت مديناً بمبلغ يزيد على مائة ألف تومان ، ولم يكن معي في المقابل أي تومان . فلم أخرج من المنزل عدة أشهر ، وكنت عندما أمل وأتعب من الإقامة في البيت أخرج بلباس مستعار واغير شكلي وأسير في الأزقة باحتياط بالغ .

وفي إحدى الليالي علم أحد دائش بخروجي من المنزل فاعبر الشرطة واختباً مع أحد أفراد الشرطة في الظلام ، ولما خرجت اعتقلني الشرطي ، وفي مركز الشرطة قلت لهم: إسجنوني إن أردتم، لكن المال المقروض لن يأتي بيوم واحد وليس معي (١٠) ريالات ، لكني أعدكم إن مكتني الله عزَّ وجلُّ أن أؤدي الدين الذي عليَّ .

ودائن آخر (ذكر لي إسمه) أنمي إلى باب بيتي فطرقه طرقاً شديداً ، فذهبت زوجتي وهي تحمل ابني الصغير وعمره عامان لقنع الباب ، فركل الباب ركلة شديدة أصابت زوجتي في بطنها ، ومات ابني بعد عدة ساعات من السر الضربة ويقيت زوجتي مريضة من تلك الضربة وحتى الأن رغم مروز عشر بن عاماً على الحادثة

فخرجت من البلاد عن طريق حدود ممدينة ، خرمشهر ، ولم يكن معي

 <sup>(</sup>١) العتبات المقدسة : مراقد الأثمة المعصومين من سلالة رسول الله (ص) في العراق (المترجم)

سوى خرج صغير فيه بعض الحاجيات ، ولم يكن معي حتى الطعام الملازم ، ولما دخلت أرض العراق لم أكن أعرف الطريق ، فسرت بين بساتين النخل لا أعرف إلى أبين سأصل ، وأبين سينتهي بي الطريق ، ولم يكن منالة من أسألته عن الطريق ، ولم يكن معي طعام آكله ، وكنت تعباً من الجوع والسير ، ولم آكل من التمير الساقط من النخل على الأرض ظنّاً مني انه حرام ، إلى أن حل الظلام ، فجلست بين النخل ورضعت خرجي على الأرض وشرعت دون إرادة مني بالبكاء بصوت عالم ، وفجأة ظهر أمامي سيد نوراني يضع على رأسه قطعة قماش (كوفية ) دون (عقال ) ، قتال لي باللغة الفارسية : لم أنت مضطرب ؟ لا تنتم سأوصلك الأن .

قلت له : سيدي لا أعرف الطريق .

قال : سأوشدك أنا ، فاحمل متاعك وتعال معي .

فسرت معه عدة خطوات لا تتجاوز العشر خطوات ، فرأيت الطريق المعبد .

فقال لي : قف هنا وستأتي الآن سيارة لتقلُّك .

وما أن بدا ضوه السيارة من بعيد حتى ذهب ذلك السيد ، وعندما وصلت السيارة إلى جانبي تروقفت لوحدها وأقلتني ، حتى بلغنا أحد الأماكن نفقاني السائق إلى سيارة الحرى ، ولم يطلب متي اجرراً . ثم سلمني كل منهم إلى غيره إلى أن بلغت كربلاء ، ولم يطالبني أيّ منهم بأجور ، وكأنهم مكلفون من قبل أحد .

وفي كربلاء لم أجد عملًا فساء وضعي ، وأتبت إلى الحرم المطهر لسبد الشهداء (ع) وقلت له : سيدي هاقد أتبتك فـأصلح لي أمري ، وبكيت عنـــــه كتيواً . ثم خرجت من الحرم وكان حينها و يوم الأربعين ١٧٥ . فرايت نفس الشخص الذي كنت رأيته بين النخيل ، صلمت عليه ، فناجاب وتكرّم علي باعطائي مبلغ د ١٠ دنانير ، وقال لي : خذ العشرة دنانير هذه .

فقلت له : قليلة هي سيدي .

قال : كلا ليست بقليلة، إذا تبيَّن انها قليلة فسأعود لأعطيك غيرها .

فقلت له : أين عنوانك يا سيدي ؟

قال : إني أتواجد هنا .

وكان ذلك المبلغ حجياً وتبعث منه رائحة عطر عجيب ، فكنت كلما اشتري به شيئاً أربح عنة أضعاف ، وكنت كلما حصلت على مبلغ يتجاوز ألوف التوامين كنت أذهب إلى ، إيران ، الاقسمه بين دائش وأعود مجدداً ، وكان كل ربحى من العشرة دنائير تلك .

وبعد هام من ذلك وفي يوم (٣٥ صفر) صادفت نفس السيد في الحرم المطهر لأمير المؤمنين (ع) فطلبت منه إعطائي مبلغاً آخر كمساعدة ، فـاعطاني خمسة دنانير أخرى ، لكني منذ ذلك اليوم لم أعد أراه.

وفي أحمد الأيام كنت مبارأ في و النجف الأشرف ؛ فنباداني أحمد تجبار السوق وقال لي : هل تأتي للعمل في دكاني ؟

قلت : نعم .

قال : وهل عندك من يكفلك ؟

قلت : نعم إثنان .

<sup>(</sup>١) الأربعين: ذكرى هرور أربعين يوماً على استشهاد الإمام الحسين بن علي (ع) ويصادف يوم ٣٠ صفر من كل عام ( المترجم ) .

قال : من هما؟

قلت : الله عزّ وجلُّ وأمير المؤمنين (ع) .

فقبل ذلك ، وكان يضع تحت تصرفي ألف دينار في بعض الأحيان لأذهب
يها إلى و بغداد ، لشراء البضائع وأعود ، وكنا شريكين في أرياح هذه التجارة ،
إلى أن أديت جميع قروضي ، لكني اضطررت للعودة إلى قم لأن عيالي فيها .
ودعوت الله في حرم سيد الشهداء (ع) أن أؤدي قرضي كله وأن يرزقني الكفاف
ولم أطلب منه أكثر من ذلك ، لأني شاهدت الآثار السيئة للإثراء .

\* \* \*

وكان و المشهدي محمد، المذكور يقيم في بيته مجلس عزاء ، يُرى منه اخلاصه ، وقد شاركت في مجلسه شخصياً ، وكان يقول انه برى السيدة فاطمة الزهراء بضمة الرسول (ض) في اليقظة .

\* \*



مدينة ( قير ) تقع في الجنوب الشرقي لمدينة ( شيراز ) وتبعد عنها مسافة ( ٢٠ فوسخاً ) .

وتبعد عن مدينة وكارزين ، فرسخاً ونصف ، وتبعد عن مدينة ( فيروزآباد ، مسافة ( ١٤ فرسخاً ) .

وفي الموسوعة الجغرافية المسماة بـ و فارسنامه و وجدنا أن قطعة و قبر ع طولها ( ١٠ فراسخ ) تبدأ يقرية د مبارك آباد و وتنهي بد و حديقة باسلار و وعرضها فرسخان ونصف تبدأ بقرية د كيفركان و وتنهي بقرية د كندمكان » . وتعد هذه المنطقة من المناطق الدافئة في محافظة فارس ، والتي يردها الناس شئة ليقيموا فيها في الخيام إتضاء لبرد المناطق الأعرى . وهي تشتمل على لملاب وعشرين قوية عامرة . وقد نعمت أخيراً بنعمة الكهرباه وماه الشرب وشقت فيها الطرق وعمرت بالمباني الاسمئية المسلّحة بالحديد وأصبح سكانها حوالي

وفي ينوم ( ٢٥/صفر/١٣٩٢هـ . ق) تعرضت هذه المنطقة للغضب

الإلهي ، فحلَّ عليها البلاء السماوي ودَّر معظم مبانيها زلزال عظيم أصابها ، وأشد ما أصاب الزلزال مدينة ، قير ، نفسها حيث لم يترك فيها أي مبنى ، فمات ثلث سكان المدينة تحت أنقاض الاحجار والتراب بشكل منزد، والكبار في السن يقولون الهم لا يعرفون مثل هذه الحادثة المفجعة طوال حياتهم .

وبما أن معرفة تفاصيل ذلك يبعث على العبرة والصحوة من الغفلة ، لذا فقد طلبت من اثنين من أهل العلم الموثوقين واللذين شهدا تلك الفاجمة أن يكتبا لنا عنهما لعرضهما على قراء هذا الكتاب ، وهما « الشيخ محمد جواد المقيمى القبري » و« الشيخ أحمد رستكار » ، وفيما يلي أورد نص رسالتيهما :

رسالة « الشيخ محمد جواد المقيمي القيري » :

### بسم الله الرحمن الرحيم

بالنسبة لموضوع فاجعة «قير» و«كارزين» و «آفرز، فإني أعرض لكم هنا باختصار حول ما وقع وتأكدنا منه والخسائر البشرية والمادية التي وقعت :

10 - دقيقة قبل طلوع شمس يوم ( 70 / صفر/١٣٩٢) وقع زلزال شديد لا مثيل له في السابق ، وقال الذين كانوا خارج المدن انهم شاهدوا نور بعرق ظهر من جهة القبلة ثم ظهر برق آخر من جهة القطب ، ثم بدأ الزلزال . وفي البده كان خفيفاً ثم اشتد قليلاً وكان الأرض تدور حول نفسها ، ثم مسمع صوت مهيب وكانه صوت رعد واستمر الزلزال لمدة (70 ثانية ) ، فهدم جميع العبائي المينية من الاسمنت المسلح بالحديد وقلمها من أساسها ، وكان أكثر الأطفال نياماً بيتما الرجال والنساء بين من ذهب إلى عمله وبين من كان يصلي فقد كانت الخسائر البشرية أكثرها من الأطفال ثم النساء اللاتي بسبب عاطفتهن لجأن إلى المالهن أماد في نجاتهم فلم يُعهلهن الزلزال . فيني الجميع تحت الأنقاض .
المفالهن أماد في نجاتهم فلم يُعهلهن الزلزال . فيني الجميع تحت الأنقاض .

وحدها ( ٢٥٠٠ قتيل ) وفي ضواحيها وتوابعها (٥٠٠ قتيل ) ، والله العالم .

أما الذين أخرجوا من تحت الأنقاض أحياء وخلال يومين وليلة ( أي من صباح ٢٥ إلى الخامسة بعد الظهر من ٢٦ صقر ) فكانوا كما يلي :

١ - طفل في السابعة أو الثامنة من عمره إسمه و محمود محمد صفائي ، من سكان و قبر ء أخرج في اليوم الثاني وهو سالم ، وقد سشل هل كان أحد يعطيك طعاماً أو ماء خالال اليومين الماضيين فقال : نعم كان خالي و رسول حاكماري ، يعطيني الماء والبسكويت ( طبعاً كان يصله ذلك من الغيب وكان الطفل يتصوره حاله ) . وهو حتى الأن يعيش سالماً ، وقد قتل من عائلته شخص وحرج باقي عائلته من الأنفاض في اليوم لأول ، ولم يتمكنوا من إحراجه حتى اليوم الثاني .

٣ ـ طفل عمره ( ١١ عاماً ) إسمه ( متصور مشهدي إبراهيم السوزري ه أخرج من تحت الأنقاص بعد مرور ( ٤٤ ساعة ) على الزلزال ، وهو من سكان ه قبر ه أخرج من تحت الأنقاض بعد منتصف الليل وكان سالماً لكنه لا يستطيع السير بسبب عدم تحريك ساقيه طوال هذه المدة ، لكنه بعد فترة استطاع السير بشكل طبيعي وكانت نجاته بقدرة الله وحده .

بناءً على هذا لو وصلتأجهزة الإنقاذ في نفس اليوم أو في اليوم التالي وبشكل كافي لامكن انقاذ آحرين ، ولكن مع الاسف لم تصل المساعدة ومات العديد تحت الانقاض بعد مرور يومين من الزلزال .

#### الإخبار عن وقوع الفاجعة :

و السيد جعفر الحسيني ، الذي توفي فيل وقوع الزازال بشلاتة أيام على النظاهر ، و رهبو مؤمن متذين ) ، وكنان أبنه دسيد اكبر ، جالساً مع أقدار به وأصدفاته عند فراش والده فسمع والده بصرخ وهو راقد في فراش مرضه ( قبل وفاته بثلاثة أو أربعة أيام ) ويقول : أبها النجار والكسبة ليتصدق كل منكم بعبلغ الف تومان فإن بيوتكم مقبلة على الخراب ( وكرر ذلك عدة مرات ) ، ثم قال : تصدقوا بمائة تومان فإن بيوتكم مقبلة على الخراب ، تم وجه كملامه لعائلته قائلاً : اخرجوا جميعاً من و قير ، فإنكم إذا بقيتم فيها فستهلكون ( وكررها عدة مرات ) .

وبعد أربعة أيام من إخباره مات رحمة الله عليه ، وبعد ثلاثة أيام سن وفاته وقع الزلزال الرهيب وتحدمت البيوت وحصلت الخسائر البشرية والمالية .

...

ولعل قصده من دفع الف تومان من كل تاجر وشري هو التصدق بذلك واطعام الفقراه ليرتفع البلاء ، أو أنه شاهد في حاله تلك من طلب منه ذلك ، أو كُشِفُ له أمرً ما . والله أكبر من غفلتنا نحن بنو آدم حيث لا نستيقظ من مثل هذه الأيات الإلهية الكبيرة ولا نتبه .

## رؤيا صادقة :

شخص يدعى د ومضان طاهري ، قال : في ليلة ( ٢٥ صفر ) كان ابني الصغير مريضاً ولا ينام ويتململ ، وقبل طلوع الصبح زاد بكاؤه ، فناديت أمد فاستيفظت وسألتني : هل يغي للصبح وقت كثير ؟ قلت : كلا اقترب الصباح ، فسأنام قلبلاً وعند حلول وقت الصلاة أيقظيني .

نمت قليلًا ، فرأيت في منامي شخصاً شاباً أنى إلى باب المنزل وقـال لى : أخوج .

قلت : فما تريد ؟

قــال : تعــالَ خــارجاً ، فـذهبت إلى مقربـة من بيتي وكــان هنــاك أرض واسعة .

فقال لي : انظر .

قلت: الى قم أنظر ؟

قال : إلى البيوت .

فنظرت إلى البيوت فرأينها مهدمة ، فسألته : هل هذه بيوتنا ؟ قال : معمر .

قلت : لم أصبحت هكذا ؟

، . قال : لكثرة المعاصى .

قلت : جميع أهالي المنطقة يصلُّون ويصومون ويتعبَّدون .

قال : كلّ ذلك رياء ، وغير خالص لله .

فرجوته منع ذلك دون فائدة ، ثم ذهب ، فنهضت من نومي فوجدت ان وقت الصلاة قد حلّ .

فقالت لي زوجتي: لماذا كنت تبكي في النوم وتتململ ؟

قلت : لا لشيء ، ولكن أمسرعي وخذي معـك طفلين ، وسآخـذ معي طفلين آخرين ، ولنخرج من البيت .

وما أن أمسكنا بيد الأطفال لنخرج حتى وقع الزلزال ولم يمهلنا لناتي بأي حركة ، فسقطنا جميعاً تحت الركام ، وقضت زوجتي مع بعض أولادي وعند الظهر أخرجوني مع البعض الاخر من تحت الركام . عندما خرجت من تحت الركام اخدلتني الحيرة ماذا أفعل وزوجتي واطفالي تحت الركام وليس معي أحد يعيني ؟ فأتاني أحد أقاري وفاداني : يا عم تعال فهذا يوم العون ، أعني لإخراج أولادي من تحت الـركـام فهم يعونون .

قلت له : لا أستطيع ذلك فعندي عدة أشخاص تحت الركام أربيد إخراجهم أيضاً . شاب طالب كان في بيتا آنذاك وجدته سالماً فطلبت منه مساعدتي ، فرفض وذهب باكياً .

أحد جيراني أتى وهو حيران فطلبت منه مساعدتي لكسب رضا الله فقط ، فرفض أيضاً وقال لي : أولادي تحت الركام أيضاً ، وليس عندي من بعينني .

وكان القيامة قد حلَّت وكلُّ واحد يريد نجاة نفسه . وقد اختصرت ذلك لئلا أطيل الشرح .

# شهادة إمرأة :

إمرأة مؤمنة من الهالي و قير ء قالت : في تلك الليلة وبعد انقضاء الساعة الأولى من منتصف الليل رأيت في منامي هذه الرؤية : أتى سيد إلى باب بيتنا وقد لف عمامته حول رقبته ، ومعه إمرأة غطّت وجهها ، فناداني ، فقـال لي : أضيقى المصباح .

فاضأته، فضال لي : اخرجي أنت وزوجك وأولادك من البيت . فقلت له : لقد تحملنا المشاق يا سيدي لسبع سنوات إلى أن بنينا هذا البيت ، وحديثاً أثينا لنسكن فيه . فقال : يجب أن تخرجوا منه فسينزل البلاء .

فقلت : هل تسمح لي بإيقاظ زوجي ؟

قال : مازال الوقت مبكراً .

وكنت خائفة جداً ، واتمنى طلوع الفحر وسماع أذان الصبح .

فقال لي : أشعلي النار واسكبي الماء فوقها ، فليس هناك فرصة لتعدّي الشاي .

فأشعلت النار وناديت زوجي و حيدر و فنهض من نومه ، عندها سمعت صوت المؤذن قد ارتفع ، ولما ترسّلت بأبي الفضل العباس (ع) ثانية وناديت يا أبا الفضل العباس أجرني ، فرايت سيداً شاباً نورانياً بدا لي وكانه بلا يد أتى إلى باب البيت وقال : أيضظي و حيدر ، وقبولي له انّ أمه ماتت ، فليأت لاستلام جنازتها ودفيها .

فقلت له : أين كنت يا سيد كاظم ( وكان سيد كاظم من الخطباء ، ومن أهالي « قير » ومات في الزلزال المذكور ) .

فقال : لست السيد كاظم وانما أتيت من جهة القبلة ، وأريد العبور .

فخفت كبيراً ، فقال لي : لا تخافي لانك حاملة فسادير ظهري لك وأكلف . ولم أعد أراه ، فوقع زلزال طفيف ، فأسرعت لايقاظ زوجي وأولادي وعند ذلك وقع الزلزال الشديد ، وما أن أخرجت وزوجي أولادنا من البيت حتى تهدّم البيت ، وما أن أخرجت وزوجي أولادنا من البيت حتى تهدّم البيت ، واعدت البيت الذي كان الأطفال نائمين فيه فإنه تصدع ولم يقع ، وبحدد الله فإنه لم يقتل أحد من العائلة .

\* \* 1

ثم استدركت هذه المرأة المؤمنة قائلة : في شهر محرم وقبل وقوع الؤلزال بشهر ونصف تقريباً رأيت في منامي أن سجابة أنت من جهة المشرق وكان وسط السحابة شخص يؤذّن بصوت مرتفع ، وبدأ بالأذان من محل طلوع الشمس ، وكان يرتفع شيئاً فشيئاً ، إلى ان وصل فوق مدينة ، قبر ، فسكت عن الأذان ، وكان صوته يصل إلى كل مكان ويسمعه كل الناس ما عدا مدينتنا .

ولما نهضت من نومي قصصت رؤياي على أحد جيــواننا فقــال : رؤياك دليل على خراب و قبر ۽ .

### رؤيا أخرى :

شمخص بمدعى و السيد على المسرتضوي ، من أهالي و قبر ، قبال : قبل وقسوع الزلزال باليلة رايت في مناسي أن سحباً داكنة كثيرة ظهيرت من جهة التبلة ، ووقف العديد من أهالي و قبر ، أمام هذه السحب برجونها أن لا تعر من منطقتنا وأن لاتبتلينا ، لكن لم ينفع ذلك وأنت السحب من جهة القطب فجرفت ، قبر ، مرة واحدة كالسيل العارم وانجهت إلى جهة القبلة .

年 17 年

كثيرون شاهدوا في منامهم مثل هذه المنامات المخيفة التي سردتها لكم، وكالها يخبر وينشذر بوقسوع هذه الحادثة الفناجعة، وكتبابتها جميعاً يوجب طبول الكلام، وكذا بالنسبة لمن أخرجوا بعد يوم أو يومين من تحت الأنفاض مسالمين وما أكثر الهم وأقل الإعتبار.

أما ما شاهدته شخصياً بعيني فاذكره هنا:

وقد كنت حينها في محلة ۽ تنك روئين ۽ لغرض الإرشاد والوعظ الديني ، وعصر ذلك اليوم كنت مدعواً للإرشاد وإقامة الغزاء على سيد الشهداء (ع) في منطقة تبعد ورسخاً عن ۽ تنك روئين ۽ وخمسة فراسخ عن وقير ، تسمى ا پندست ؛ وكان بعض البدو الرحل قد أقاموا فيها الخيام ، فقضيت بعض الليل في أداء مهمتي تلك ، وبعد تناول العشاء طلب متي جمع من أهالي و تنك روئين ؛ الذين كانوا قد قدموا معي العودة معهم إلى قريتهم ، فقلت لهم : إني تعب وسانام الليلة هنا وساتي غداً صباحاً ، فذهبوا هم إلى ء تنك روئين ؛ ونعت في الخيام مع البدو .

وفي الصباح صليت صلاة الصبح ثم غفوت وقبل أن استخرق في النوم بدأ الزلزال ، فانتصب هلماً الأخرج من الخيمة ، فلم أستطع الوقوف لشدة الزلزال وسقطت على الأرص ، وحاولت ثانية فلم أتمكن ، وضعت يدي على الأرض فوجدتها تدور حولي ونتزلزل ، إلى ان هدأ الزلزال قليلًا ، فخرجت من الخيمة فرأيت الجبل الذي كنت فربه متزلزلًا وتنساقط الصخور من قَمَّته وتتحظم وتسقط إلى أسفل الجبل ويخرج عن الجبل أصوات كالرعد وقد شقّت الأرض في يعض الاماكن .

قرب الجبل شقّت الأرض وخرج منها الماء كالسافورة واجتمع الماء في الماكن أخرى حيث كان الماء الله المناف كان الماء الماكن كان الماء والخروع جفّ أو غار مناؤه ، وفي أماكن أخرى تضاعف الماء كما حدث في وقيره نفسها .

حفظ الله جميسع المؤمنين والمؤمنيات من البليسات بحق محمد وآلـــه الطاهرين فهو العالم بالحكم والمصالح .

وفيما يلي أسرد لكم توضيحاً عن أوضاع وأهالي مدنية ۽ قير ۽ :

د قبر ، كانت قرية كبيرة ثم شيئاً فشيئاً تحولت إلى مدينة وسارت مسرعة بالمدنية الحديثة فعد لها ماء الشرب والكهرباء وشقت فيها المطرق وزاد عدد سكانها على (۱۹۰۰) شخص واصح فيها عدة مدارس ابتدائية وثانوية ، وفيها شمائية مساجد ، ولكن ليس فيها أي عالم ديني أو إمام جماعة ، ولم تكن تقام صلاة الجماعة ، أما جمالس الوعظ درالإرشاد الديني فكانت تقام في أشهر رمضان ومحرم وصفر فقط وبندرة ، وحتى ساكان يقام عن جهل ، فلم يكن لديهم علماء ولا كانوا للعلماء محبّرن ، وكانوا يسلون إلى الدنيا وحوصاء عليها وعلى ماذياتها ، وكانوا قد هجروا الأمر بالمعمروف والنهي عن المنكر يبهم ، ووفيعا لو وجد بنهم منذين يؤدي واجم الديني المعمروف والنهي عن المنكر يبهم ، والأدور بهد وقوع علد الإنهاة الكبرى التي كانت نموذجاً لقيام المساعة ، لكبهم وبسب عدم وجود علماء بينهم وقادة صلحاء فان من يقي منتهم مازال على حاله السابق ، بل وأسوأ ، والله وحده يعلم كيف ستكون

عافبتهم ، ولن آخذ وقتكم أكثر من هذا وأسأل الله بحرمة محمد وآله (ص) أن لا يرفع الظل المبارك للعلماء الأعلام والمجتهدين العظام عامة وسماحتكم خاصة من فوق رأسي ورؤوس جميع المسلمين وأسأله أن يصونكم من جميع البلايا ويحفظكم إنشاء الله .

محمد جواد المقيمي

# رسالة والشبخ أحمد رستكار ۽ :

#### بسمه تعالى

بتاريح (۲۵ صفر ۱۳۹۲ هـ . ق) وقع زلزال في دقمر وكارزين ، وكنت آنـذاك من قـرًا، وكـارزين ، في محلة تسمى بـ د رأس العين ، ومـا رأيتـه هــو كالتالي :

عند الفجر صليت صلاة الصبح وفي الساعة ٢٥,٥ وحيث كنت منشغلاً بتعقيب الصلاة ، اهتوت الأرض تحتي وعلمت أن زلزالاً وقع ، فصيرت قليلاً حتى يتوقف الزلزال الأصلي صلاة الأيات ، فرأيت أنه مستمر ، فنهضت وخرجت من باب الفرقة لارى ماذا يجري وكنت حافي القدمين فسمعت صبوناً انطلق من السماء ونزلزلت الأرض بشدة فرمت بي إلى بعد لا أمتال فسقطت قرب شجرة ولم أستطع تمالك نفسي للمدة الزلزال ، فلصقت بالشجرة ، عند ذلك أشراً فللمت الدنيا ، وبعد قليل عندما عافت إلى حالها نظرت إلى القرية فلم أجد أشراً للبيوت ولا القرية سوى بعض الجيدان المحيطمة والبيوت المهامعة ، أشراً للبيوت ولا القرية سوى بعض الجيدان المحيطمة والبيوت المهامعة ، والخربة . الزلزال استغرق ٢٥ ثانية تقريباً لكن الخراب والهدم فوق التصور .

وياختصار عند الصباح منعت الرجال من الخروج إلى خارج القرية وعزّيتهم وحمّستهم لنضع أيدينا بعضها في البعض الآخر ونساعد شباباً وشيرخاً بل وحتى نساءً كذلك لنفرم وبالأدوات المتوفرة بل وحتى بالأيدي برفع الركمام بجد وجهد واخراج الأحياء من تحت الركام ، وبعد أربع ساعات استطعنا إضراح (\* 10) شخصاً تقريباً من تحت الركام وأغلبهم من الأطفال وبعض الرجال والنساء ، أما الأموات فكانوا (11) شخصاً فجمعناهم سوياً وشرعنا يحفر قبود لهم ، وأمرت عدة أشخاص بعزاولة الغسل والتكفين ، وشرعت أنا والشيخ و منصور محمودي ، بالصلاة على الأموات بشكل جماعي ( فقد كان الشيخ المحمودي بين من نجوا إذ خرج من الحسينية قبل دمارها ) وبعد انقضاء أربع ساعات من النظهر تمكناً من دفن كل واحد منهم في قير منفصل ويقيت في القرية للالة أيام لتعزية أهالي القرية ، ثم عدت إلى بيتي . أما بالنسبة لما حدث في قريبي « قبر وكارزين » فليس عندي اطلاع كاني عنهما .

أحمد رستكار

#### ملاحظة مهمة :

بعض المسلمين جهلاً منهم واتباعا للماتين فانهم يعتبرون الحدوادث المفجعة التي تفع للارض كالزلزال المخرب والسيل الجارف من انتقام الطبيعة ، ويكتبون في الصحف وبعناوين كبيرة و غضب الطبيعة ، ولا يعلمون أن هذا الكلام مخالف للعقل والشرع .

اما مخالفته للمقل فلأنّ الغضب والانتقام هما من آثار الإدراك والشعور ، فعثلاً الحيوان أو الإنسان عندما يواجه أمراً غير ملاتم من أحد فإنه يغضب عليه وينتقم منه ، وبما أن الطبيعة ليس لها شعور مطلقاً فلا يتصور صدور الغضب والانتقام منها .

وأما مخالفته للشرع فبعد أن نعلم من اثبات الامكان والحدوث ونستيقن من أن الكرة الأرضية وموجوداتها وسائسر عالم الوجود كلها من مخلوقات الخالق ، وأنه نعالي الذي أوجدها هـو متناهٍ في الحكمة والقدرة وكـل ما هــو موجود من العرش حتى الأرض من الذرّة وحتى الذرّة هي نحت تربيته وتدبيره ، لذا فإن الحوادث الواقعة للكرة الأرضية هي منه تمالى . وهل يمكن عقلاً أن توجد الحادثة نفسها بنفسها ، وهمل بمكن أن نقع حادثة في ملك الله دون إذنه وصنيئته هي حين انه يقول فووعنده مفاتخ الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلمُ ما في البرّ والبحر وما تسقطُ من ورقةٍ إلا يعلمها ولا حبةٍ في ظلماتِ الأرض ولا رطبٍ ولا ياس, إلا في كتاب سبينٍهِ `` .

## الأسباب الطبيعية للكوارث :

إذا قبل الا أسباب هذه الحوادث معروفة ومشهودة فمثلاً سبب السيل هو تجمع الأمطار الشديدة المشلاحقة ، وسبب الرازال تراكم البخار في جوف الأرض الذي يتحرك من مكان إلى آخر سعياً وراء الخروج من الأرض ، أو أنه بسبب تحرك السيول في جوف الأرض .

## سببية السبب من المسبب:

في السرة على الأقوال والإدعاءات السابقة نقول: انسا لا تنكر سلسلة الأسباب والسببات وارتباط المعلولات بعللها ونقول الآ تخريب المبنائي كان التبياني الحاوف ثم من الأمطار المتساقطة من السحاب ، والسحاب من البخار المتساقطة من السحاب ، والسحاب من البخار بسبب تعرضها لحرارة الشمس . أو مثلاً الفاكهة من الشهرة ، والشفية من شمن المتلا اللمجوة ، والشفة من الراة التي وضعت في الأرض وسقيت بالماء ، وخلق الحيوان من النطفة ، والنطفة من تلقيح اللكر بالانثى وهكذا .

لكن الكلام في مسبب الأسباب وظهور خاصيتها واثرها ، ونقول إذا كان مسلماً بالدليل الفعلمي المقلي أن أصل كل سبب ليس من نفسه ، وليس من مخلوق مثله ، بل من الله خالق العالم وصدعه الذي هو أعطاء تلك الخاصية والسبية التي هي ليست إلا من الله مسبب الأسباب والذي خلفها وجعلها بهذا الشكل لتكون سباً لايجاد شيء آخر ، وهو وحده مديّر كل أجزاء الوجود لا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية : ٥٩ .

شريك له في ذلك (وقد بعثنا ذلك في مبحث توحيد الأفعال من كتاب « القلب السليم ، بشكل مفصل ) فعثلاً عندما يكون أصل وجود الماء من الله ، وهو الذي جعل فيه خاصية التبخر أثر ملاقاة حرارة الشمس ثم تحوّله الى سحاب ثم سقوطه مطراً فكل ذلك بنديره وإذنه وهو الذي يقدّر له أين ومتى وبأي مقدار يسقط حسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته ، وهمو الذي يجعله سيلاً جارفاً مخرباً بإذنه ومشيئته إيضاً .

وكذا إذا كان إيجاد البخار في جوف الارض من الله الذي خلق الارض, وأعطاه تلك القدرة التي تمكنه من زازلة الأرض كمّاً وكيفاً رغم ثقلها أي بمقدار ، وكل آثار ذلك من الله وأينماكانت الزلازل في الصحاري حيث لا تضر أحداً من البشر أو في المدن العامرة حيث لا تبقي على شيء ، وقد تقتضي حكمته تخريب مباني محصّنة وقلعها من أساسها وتبديل عاليها يسافلها وفجع الناس وتشريدهم حيث يقول عزَّ من قائل ﴿ما أصابٌ منَّ مصبيةٍ في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أنْ نبرأها ... ﴿١٤ ).

# سبع خصال لوقوع الحوادث :

قـال الإمام الصـادق (ع) : « لا يكون شيء في الأرض وفي السـمـاء إلاّ بهذه الخصال السبع : بمشيئة وإرادة وقـدر وقضاء وإذن وكتابٍ وأجلي ، فمن زعم أنه يقدر على نفض واحدة فقد كفر ع<sup>(7)</sup> .

وفي حديث آخر مشابه للإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع) قال فيه كل من اعتقد بغير ذلك فقد كذب على الله أو ردً على الله .

من هذا التوضيح القصير نعلم جيداً أن الزلزال وسائر الحوادث هي عموماً

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ، الآية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) كتاب و أصول الكافي ٢.

بإذن الله ومشئته .

فهل هي من غضب الله ؟

إذا سأل سائل فهل يمكننا تسمية واعتبار الحوادث المفجعة على انها عضب الله ع ؟

نقول: بجب الاعتقاد والاستيقان من أن الله سبحانه وتعالى يسر ويغضب من الأفعال الاختيارية للبشر ويجازيهم عليها بلطف وانتقامه ، فأعسال البشر الحسنة يقبلها بمرضاته وسروره ، والأعمال السيئة يرفضها بالغضب والإنتقام ، ومن واجب الإنسان أن يعلم أن رضا الله وسخطه لبس كرضا العبد وسخطه ، فعندما يرى الإنسان أي تصرف يتلائم معه طبعه يصدر عن إنسان آخر فإنه يفرح قلبه ويبرد بشكل لا إرادي ولهذا فإنه بعتبره عملاً حسناً فيقابله بالاحسان والانعام ، وإذا ما رأى منه تصوفاً لا يتلام مع طباعه فإن قلبه يتقبض منه ويتكرر مت ويغضب فيسمى الإطفاء غينله واللاج صدره بالانتفام من ذلك الشخص .

هذا هو رضا المخلوق وسخطه .

اما الله جل جلاله فإنه منزًه ومبرًا عن أي نوع من النائر والإنفعال بحيث أنه لو أصبح جميع الناس محسنين وعبدوه أو أصبح كلهم مجرمين وتركوا عبادته فائكلتا الحالتين سوف لن تؤثراً في ذاته المقدسة أيَّة ذرة من التأثير.

لكنه لم يترك تصرفات البشر مهملة دون إظهار آثارها ، بل انه إذا أطاعه عبده فإنه يقبل عليه باللطف والإكرام والإنعام ، وإذا أصبح طاغياً وباغياً فإنـه يعاقبه بشدة .

﴿ اعلموا أنَّ اللهَ شديدُ العقابِ وأنَّ اللهَ غفورٌ رحيمٌ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآبة ٩٨.

والخلاصة فإن رضا الله وسخطه هو ثوابه وعقابه ومجازاته ، وعالم الجزاء هو بكامله في العالم العظيم الذي يكون بعد الموت أي في البرزخ والقيامة .

أما بالنسبة إلى الحياة الذنيا فإن المستفاد من الأيات والروايات هو أن لبعض العبادات والطاعات علاوة على الأجر الأخروي أجراً في هذه الدنيا وجزاء حسنا كالصدقة وصلة الرحم فانهما علاوة على ما لهما من الثواب الأخروي فانهما عددمان البلاء وتباركان في المال والعجر، كما أن لبض الذنوب عنياً دنوياً علاوة على العقاب الأخروي، كنزول البلاء بسبب البخل الشديد والحرص والقساؤة والتغلم والاعتداء وتجاوز حقوق الأخرين وترك الأمر بالممروف والنهي عن العندكرا"، وغير ذلك ، علماً بأن نزول البلاء بسبب الذنوب لا يشمل ولا يعم، علم من المحكيم المذنب عماد ينوب ، أو أن يأتي بعمل حسن يمحو به ذنبه ، قلد يطفئ الإنسان وصعي ولا يصيب البلاء أبداً ، بل حتى قد يزيد أنه في نعمته عليه ليستحق بلدك عقاباً اخروباً الشد ومذاك الكريم على هذا.

# إشكالأت مختلفة والإجابة عليها :

مما مرّ معنا علمنا أن الزلزال الذي يسبب هلاك قوم ويشرد ويؤني آخرين هو وسائر البلايا الأخرى بسبب غضب الله وانتقامه وجزائه .

فإذا قبل : وكيف بكون البلاء الشامل انتقاماً وجـزاءً إلهياً في حين أن بين

<sup>(</sup>١) عن الإمام الباتر (ج) أنه قال والمحتى وليس بالنص) أن الله أوحى لنيه شعيب أي ساعقب ماية الف من فوطت أربعين القائمان أشرارهم وستين القائم را كميازهم، فقال شعيب (ع): يا وت الأشرار أستخدار العذاب، فلم تعقب الاخيار ؟ قال أن ؛ لأنهم ساوموا الأشرار ولم يغضيوا لنضي ولم يتهوم عن المنكن.

<sup>(</sup>داجع النص في كتباب وسنائيل الشيعة الأمر ببالمعروف والنهي عن المنكر الباب ٨) ( المترجم ).

من يقمع عليهم البلاء من لا يستحق البلاء أي أنه ليس بعناص أو من قبيل المستضعفين والأطفال .

وقد يقول آخر : انّ كثيراً من المجتمعات البشرية أكثر إرتكاباً للذنوب والمعاصي ممن وقع عليهم البلاء ومع ذلك نواهم في أسان وهذا مخالف للمدل .

نقول في الإجابة على الاشكالين: الإنتفام والجزاء هماللمذنيين فقط أما الأبرياء الذين يهلكون في البلاء الشامل فإنه يكون سبباً لخلاصهم من محنة الجبياة الدنيا ويلوغهم بسرعة لعالم الجزاء ودار الثواب والسعادة الباقية ، وباختصار وبالطبع فإنه تعالى سينهم عوضاً عما أصابهم من العذاب والتعب ، وباختصار فإنّ البلاء هو عقوبة ومجازاة للمسذنب، وكرامة وسبب ثواب وعلو درجات للمحسن .

وبالنسبة للأطفال الذين يموتون وهم صغار فقد روي أنهم يعيشون بعد العوت في عالم البرزخ ويتكفّلهم إبراهيم الخليل (ع) ويتربون هناك ، حتى إذا كان يوم القيامة اجتمعوا باباتهم وأمهاتهم ، بل وحتى شفعوا لهم ويدخلون الجنة معهم .

أما من بقي بعد حلول البلاء فيكون البلاء لهم تأديباً إلهياً وعبرة ونتيبهاً من الغفالة ليتوبروا وصلحوا حالهم ويستفيدوا من هذا النتيبه الإلهي ، كما حصل مع مؤم لوط بسبب كثرة عصيانهم وطفياتهم فأخذهم الله وجمل أثارهم عبرة وتنتيهاً لمن كانوا يعرون عليهم في طريقهم بين مكة والمدينة والشام فوانكم لتعروف عليهم مصبحين ، وبالليل أفلا تعقلوفُ (١٠).

وأما الإجابة على اختصاص طائفة بالبلاء وأمان أخرى أشد فسادأ فهو :

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية: ١٣٧ ـ١٣٨.

 كما قبل سابقاً فإن الدنيا ليست بدار جزاء ليلقى فيها كل مذنب جزاء
 وقد قلنا عندما تقتضى الحكمة فإن البشر يلاقون جزاءهم ليتأدبوا ويتركوا الطغيان والعصيان وليعودوا إلى طريق العبودية الذي بضمن لهم السعادة.

 ليس هناك من ضرورة في أن يعدل البلاء على جميع المذنبين سرة واحدة بل قد بصيب موقعاً وقوماً ، ثم وفي وقت آخر يصيب آخرين دون أن يصيب الاوائل.

ثم ان البلاء لا ينحصر في الرازال ، فقد ينتليهم الله بما هو أشد من ذلك كالحروب التي تسلب الأمن والراحة والاطمئنان لمدة أطول بكثير من المزلزال ( وقد فصلنا ذلك في كتاب و القلب السليم » ) .

٣ ـ ثم أنه في كثير من المجتمعات العاصية يوجد بينهم شيوخ أبيضً شعرهم وانحنت ظهورهم في طاعة الله وعبوديته وشباب خشع غضوا أبصارهم عن الشهوات وأنصرفوا إلى الله، وبدعاتهم وبركة اخلاصهم يرتفع الببلاء عن مجتمعاتهم.

فعن وسول الله (ص) في حديث طويل منه : « لولا عباد ركّع ، ورجـالٌ خشّع ، وصبيانٌ رضّع لصبّ عليكم العلـاب صبّاً؛(') .

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل ج٢ ص٣٥٣.



الفقيه العادل و الشيخ مرتضى الحائري » المذي يعدّ من علماء الدرجة الأولى في الحوزة العلمية يقم ، كتب لي عدة قصص نزيد في العبرة والبصيرة انقلها لكم هاهنا لتحقيق الفائدة العامة :

سمعت هذه القصة من طريقين معتبرين الأول هو و السيد صدار الدين الجزائري » وهو من الثقاة ، والأخر هو و السيد مرواريد » حفيده ومعن يعد ثقة ، وخلاصة القصة هي ان و الشيخ حسن علي » ( الذي ذكر في القصة ١٠ ) ذهب للقاء أحد اصدقائه الذي كان يعاني من حمى شديدة ، وعند العريض قال و الشيخ حسن » للحمى : أن اخرجي من بدن فلان بإذن الله تعالى ، ثم طلب أن يحضروا له و نارجيله » ليدخنها إلى أن تخرج الحمى .

وبالفعل خرجت الحمّى من بدن العريض وتعافى . فسألوه كيف يمكنك مخاطبتها بهسذا الجزم ؟ فنسأل : لأني لم أخن سيمدي ومسولاي صاحب الزمان (عج)، وإني على يقين من أنه يحافظ على ماء وجه خادمه الأمين . ليس خافياً أن و الشيخ حسن على ، المذكور هو من كبار تلامذة المرحوم و المهيرز الشيرازي ، وهو في مستوى و الهيرز الشيرازي ، و و السيد النوفاني ، و و السيد النوفاني ، وقد نقل و السيد النوفاني ، ( الذي كان من حسنات الدهر ) فقال : أنّ و الشيخ حسن على ، عندما قدم إلى مشهد كان بعيداً عن النظاهر ، فحتى العلماء لم يكونوا آنداك مطلمين على مستواه العلمي ، وكان يجلس عند سجادة المرحوم و الأمير السيد علي الحائري النزوي ، ويطلب جمع المال للمحتاجين ( ويبدو أنها كانت سنة مجاعة ) .

المرحوم و الحائري ، يذكر عنه كلاماً يدل على أنه غير مطلع على منزلته العلمية ، ففي أحد الأيسام ذهب و الشيخ حسن علي ، إلى دار و السيد الحائري ، و الذي كان من كبار علماء عصره ) ويطرح و السيد ، كان من كبار علماء عصره ) ويطرح و السيد كان من كبار علماء عصره أو بطنيخ حسن علي ، عند وسيائل صعبة ، يحجز عن الإجابة عليها أحد سوى و الشيخ حسن علي ، عند ذلك بتول و السيد الحائري ، بشمير صافي : بارك الله بالحاج و الميرزا محمد حسن ، عجباً لما أعد من التلاميد .

السيد محمد علي ، نقل عن والده قبوله : ما يضارب ١٦ عاماً كنان
 الشيخ حسن علي ، يرمي لنا مالاً من فتحة المدرسة العليا ونحن لا نعلم من
 أبن بالنينا المال ، إلى أن علمنا ذلك في إحدى المناسبات .

« المؤلف » : كرامات العلماء الربانيين وإجابة دهوات أصحباب مرتبة البقين هي في الحقيقة لا تعد ولا تحصى ، وقد ذكرنا في هامش القصة (٢٥) من هذا الكتاب توضيحاً لرفع التعجب وإثبات هذا الأمر .

وأذكر هنا قصة أخرى تؤيد القصة التي نقلناها ، والقصة الأتية جاءت في أواخسر كتناب و دار السلام ، وهي عن خماتم المجتهدين و الشيخ مسرتضى الأنصاري ، ونقلها عنه تلعيذه و الشيخ محمود العراقي ، وخلاصتها : ( في عام ١٣٦٠هـ . ق ) انتشر مرض مستر في النجف الأسرف ، وكنان معن أصيب بالمرض و السيد علي الشونستري » (أحد كبار العلماء وصاحب الكرامات والمدعوات المستجابة والمقرّب لذى الشيخ الانصاري) » وفي منتصف الليل عندما صامت حال و السيد الشونستري » أراد أولاده المذعاب إلى منزل و الشيخ الانصاري» لاطلاعه على الأمر خشية أن يلومهم فيما لولم يخروه.

فعلم و السيد ۽ بنيَّتهم فسألهم ماذا تنوون ؟

قالوا : نريد الذهاب إلى بيت ﴿ الشَّيْخِ ۚ لَا بَلَاعُهُ بِالْأُمُو .

فقال : لا حاجة لذلك ، سيأتي بنفسه .

ولم تمض دقيقة حتى طرق البياب ، فقال و السيد ، لأولاده : افتحوا الباب إنه و الشيخ » .

فتح أولاده الباب فوجدوا و الشيخ الأنصاري ، مصطحباً معه و الملاّ ، .

فقال و الشيخ »: كيف حال و السيد »؟ قالوا: لقد ابتلى و السيد » بالمرض ، نسأل الله الرحمة .

قال و الشيخ »: لاخوف عليه إنشاء الله . ودخل البيت ، فوجدو السيد ، مضطربًا وبحال سيئة فقال له : لا تضطرب ستتحسن حالك إنشاء الله .

فقال له « السيد » : من أين تقول هذا ؟

قال: الشيخ : : سألت الله أن تبقى من بعدي وتصلي على جنازتي . قال ( السيد : إلم سألته ذلك ؟

قال ؛ الشيخ ؛ : قد حصل ما حصل وأجيب الدعاه . وجلس عنده قليلًا بادله السؤال والحواب وظابه ، ثم نهض وذهب .

ونقــل عن البعض أنه ســأل « الشيخ » في تلك الليلة : كيف تجــزم في دعائك وفي قولك انّـ « السيد » سيشفى ؟ فأجاب : قضيت عمراً في طريق العبودية والطاعة وخدمة الشـرع ، وفي تلك الليلة طلبت حاجتي تلك من الله ، وكنت على يقين من إجابتها .

وباختصار فإن الله صبحانه وتعالى شافى د السيد ، بدعاه د الشيخ الانصساري ، ، حتى كسانت ليلة (٢/ ١٨٨ هـ . ق) مسات د الشبيخ الانصساري ، ، وصادف أن د السيد الشوشتري ، لم يكن في النجف الاشرف ، يل كنان في كوسلام للزيارة، وفي اليوم النالي أتواجئنارة والشيخ الى الحسرم المسلم ، وحادوا في أمر الصلاة عليها ، ويشا هم كذلك إذ ارتفع صوت : ها لقد أمر دالسيد ، فعملى على البجنازة .

وهذه قصة قصيرة تشبه جواب و الشبخ ۽ عن استجابة الدعاء :

طفل صغير كنان يحبو على يمديه وركبتيه في السطع ، فلحقت به اته لتمسك به ، لكنه اتتجه نحوحافة السطع ، فصرخت أمه جزعة ، وتنبّه المازون فوقفوا ينظرون دون أن يستطع أحد الندخل ، وفي نلك اللحظة التي سقط فيها الطفل كان هناك شخص جليل من أهل التقوى والإيمان فقال : امسك به يا رب . فتوقف الطفل لحظة في الفضاء إلى أن اقرب ذلك المؤمن وأمسك به ثم وضعه على الارض .

فتهافت الحاضرون على أطراف ذلك الدؤمن وعلى يديه وقدم. يقبلونها متبركين به فقال لهم : أيها الناس لم يقع ما هو عجيب وغريب ، فقد أطمت الله بوجهي المسود هذا طوال عمري ، فهل نمجيون إذا أجاب دعاء وطلب عيد، للحظة .

المؤلف ، في حديث الملك الداعي في ليالي شهر رجب : « أنا مطبع
 من أطاعني » .



ومما كتبه لي و آية الله الحائري ء نقلاً عن و السيد الطالقاني ء من اصدقاء و السيد علي ناصر ء ( محامي العدل ومن أهل الصدق وخاصة في نقل الكرامات ومن أهل الصدق وخاصة في نقل الكرامات ومن أهل التدين والصلاح ) قوله : ذهبت برفقة و السيد علي أكبر بن عبد البحواد الكلياسي ء ( المؤلف : أعرفهم جميماً ) . وكنان و السيد علي اكبر ء ليس معه مال ، فلهب صباحاً إلى و مسجد الحكيم ء لأداء فريضة الصبح وثاغر عن العودة ، فذهبت خلفه ، فوجدته ساجداً ومسروراً ، فلم أزعجه ، وعدت إلى البيت ، فائى شخص إلى البيت وقال : إني و الحاج عبد الحبار ، فهم الجبار عبد الحبار عبد الحبار ،

قلت : نعم . فسلمني ألف تومان كان قد أحضرها له .

هذه القصة قبل أربعين عاماً وقعت وحينها كان مبلغ ألف تومان مبلغاً ضحماً لايسلمه أحد لاحدون أن يعرف من هوالمستلم، كما انعه لا يسلم بهذه السرعة وبهملة الكعبة ، علماً بأن مصاريف الحوزة العلمية في قم آلذاك كانت لا تتجاوز ثلاثة آلاف تومان ، الغرض من ذلك أن هذا الرجل دفع المبلغ وذهب. وكلما سألنا احداً عند لم يعرفه .

---

الفصة الثالثة عشرة بعد المائة بعد المائة هدية علامة لقبول الزيارة

كما كتب في نقلاً عن و السيد مصطفى البرقعي ؛ إبن و الأمير السيد حسن البرقعي ؛ أنه نقل في هذه القصة خلال سفرنا سوياً إلى مدينة مشهد نقلاً عن أخيه الأصغر و الميرزا رضا ، الذي قال :

سافرت مع والدي والمائلة والخدم إلى مشهد المقدسة ( ورغم وجود السيارات ) لكتنا سافرنا معتمدين على الأنعام ووسائل السفر القديمة ، ويما أن الأغراض كانت محمولة على الأنعام فقد سرت أكثر الرحلة مشياً على الأقدام ، وخاطبت الإمام الرضا (ع) من بعيد قائلاً له : إذا قبلت هذه الزيارة فأتحفني بهيدة كعلامة على القبول .

فيلغنا مدينة و مشهد المقدسة ، وزرنا ، وفي أحد الأيام أنني رجل عجوز يلبس زي أهل العلم ، فطلب متى والدي أن أهيء له والنارجيلة ، ينفسي رغم وجود الخدم ، فاحضرتهاله ، وعندما ذهب ذلك الرجل وخرجنا معه لوواعه قال في : علمناك تفسير الأصلام فإذا نقل أحد لك حلماً فعد من أوراق الفرآن الكريم بمقدار عدد تلك اللبلة التي رأى فيها فستجد نفسير ذلك الحلم فيه . قال لي ذلك وذهب ، ولم يؤثر كلامه في قلبي كثيراً إلى أن عدت إلى قم ومسات والدي وكسان وضعنا المسالي سيشاً ، وكنت في أحمد الليبالي أزور المعصومة (ع) وجالس قرب رأسها ، فأتاني رجل وزوجته ، فقالت لي زوجته : في الخامس عشر من هذا الشهر رأيت مناماً ، فقنحت القرآن وعددت خمس عشرة ورقاً ، فرأيت أن أصل منام تلك المرأة منقوش في قلبي وتفسيره مكتوب تحته .

فقلت لها : منامك هو كـذا ، وتعبيره كـذا ، فتعجبا من ذلـك وأعطياني مبلغاً من المال .

ولكن بعد مدة نقلت ما حدث لي لبعض الأصدقاء فسلبتُ مني هـذه الموهبة .

\* \* \*



الفقيم المادل والزاهد و الشبخ جواد مشكور » كنان من أجلة العلماء والفقهاء في النجف الأشرف ، ومرجع تفليد لجمع من المسلمين الشبحة في العراق ، ومن أثمة الجماعة في الصحن المطهّر ، وقد توفي عام ١٩٣٣م . ق في عمر ناهز النسعين عاماً ، ودفن في الصحن المطهر إلى جانب قبر والده .

نقل أنه في ليلة ( ۱۳۲۲/۲۲۲ ه. في ) كنت في النجف الأشرف قرأيت في منامي ملك الموت و عزرائيل ، فسلمت عليه وسالته : من أبن أثبت ؟

فقال ملك الموت : أتيت من شيراز بعد أن قبضت روح « الميرزا إبراهيم المحلاتي ، .

فسألته : فكيف حال روحه في البرزخ ؟

فقال ملك الموت : هي في أفضل الحالات وفي أفضل حدائق عـالـم البرزخ ، وقد وكّل الله بها ألف ملك بطيعون أمرها . قال: كلا.

قلت : فهل بصلاة الجماعة وتبليغ الأحكام الإسلامية للناس ؟

قال : كلا .

قلت : إذن فبم ؟

قال : بقراءته زيارة عاشوراء .

( فقد كان المرحوم العيرزا إبراهيم المحلاتي مواظباً على قراءة زيارة عاشوراء في كل يوم من الثلاثين سنة الأخيرة من عمره ، وكان إذا منعه المرض أو أي سبب آخر عن قراءتها كان ينب عنه أحداً ) وعندما ينهض و الشيخ مشكور ، من نومه يذهب صباحاً إلى منزل و آية الله الميرزا محمد تقي الشيرازي ، ويقص عليه ما رأة .

فيبكي و الميرزا محمد تقي الشيرازي a ، فيسأله الحاضرون عن سبب بكائه فيقول لهم : توفي و الميرزا المحلاتي ، وقد كان ركناً من اركان الفقه .

فقالوا له : هذه رؤية رآها الشيخ وقد لا نكون واقعية .

فقـال : نعم كانت رؤيـة ، لكنها رؤيـا « الشبخ مشكـور » وليست رؤيـا شخص عادي .

وفي البوم التالي تصل برقبة من « شيواز » إلى النجف الأشرف تبلغ بوفاة « العيرزا المحلاتي » وتصدق رؤيا « الشبخ مشكور » .

\*\*

هذه القصة نقلها لي جمع من فضلاء النجف الأشرف سمعوها من و آبة

الله السيد عبد الهادي الشيرازي ۽ الذي رواها عند قدوم د الشيخ مشكور ۽ وفي حضوره . كما سمح القصة د السيد صدر الدين المحلاتي ۽ ابن المرحوم المحلاتي ۽ من د الشيخ مشكور ۽ نفسه . الفصة الخاسة عشرة بعد العانة بعد العانة الن أدخل حرمك حتى تشفي عين ولدي

العبد الصالح والمثقي والحرّ و الحاج مجد الدين الشيرازي ، الـذي هو من أخيار العصر قال :

عندما كنت طفــلاً آلمتني عيني ، فذهبت إلى و العيــرزا علي أكبـر الجرّاح ، فعسح ببده حول عيني مرهماً نساسياً أنه كان قد لمس عين مريض مصاب بالسوداء ، لذا فقد أصيبت عيني بنفس المرض ويدات أطرافها بالنساكل شيئاً فشيئاً ، فاضطر والذي لمراجعة معظم الأطباء في هذا المجال دون فائدة . فقال : سأنال شفاءها من الإمام الرضا (ع) .

فذهبت معه إلى زيارة الإمام الرضا (ع) وأذكر جيداً أن والذي وقف عند القبّة المذهبة لماء الشرب المسمّاة « سقاية إسماعيل ٢٠٠١ وأجهش بالبكاء وقال

مخاطبًا الإمام الرضا (ع) : يا علي بن موسى الرضا سوف لن أدخل حرمك حتى تشفي عين ولدي .

ولم يدخل الحرم وعدنا إلى محل إقامتنا ، وفي صباح الغد وجدت عيني قد شفيت تماماً كان لم أصب بشيء وهي حتى الآن سالمة بحمد الله .

وعندما عدنا من مشهد لم نعرفني أختي وقـالت لي متعجبة : كـانت قد ذهبت عينك فكيف شفيت؟ فلم أعرفك .

\*\*:

كما نقل نفسه فقال:

في عام (١٩٦٢) تشرفت مع عائلتي بزيارة مشهد الرضا (ع) وراينا مشه عجائب من جملتها أن طفلي سقط عن السطح في محل إقـامتنا مـرتين لكنه يحمد الله وبيركة الإمام الرضا وشفاعته لم يصب بأي أذى .

وعند عودتنا نقلت هده الفصة في السيارة ، فقالت لي إحمدني السيدات : لا تتمجب من ذلك ، فقد كنت في فندق في شارع الطيرسي بمشهد وسقط ولمدي من الطبقة الثالثة إلى أرض الشارع ولم يصب بأذي ببركة ولطف الإسام الرضا (ع) وكرامته عند الله . القصة السادسة عشرة بعد المانة

# قصة القرآن وكتاب مفاتيح الجنان العجيبة

بتاريخ السبت آخر شهر جمادي الثانى عدام ١٣٩٤هـ .ق سافر و الملا على حسن الكازروني : ( الذي نقلنا عنه القصة ٥٤ ) من الكويت إلى شيراز ، وكان مريضاً فراجع مستشفى و نمازي ، وكنان معه نسخة من القرآن الكريم ونسخة من كتاب و مفاتيح الجنان ،(١٠ وقال أحضرت هذين الكتابين من أجلك ولهاتين الهدئين رواية هي :

أما كتاب مفاليح الجنان ، فكما تعلمون كنت قد فقدت والدي في طفولني ، ولم يهتم أحد بشأن تعليمي وكنت أميًا إلى أن ذهبت في احدًّ السنين لاداء زيارة يوم عرفة في كريلاء ، وفي يوم عرفة نهضت لاذهب للزيارة فلم أستطع بلوغ حرم الإمام الحسين (ع) بسبب الزحام وكثرة الزائرين وانسداد الطرفات بهم ، فبحث عمن يعرف القراءة ليقرأ لي الزيارة الواردة في هذا اليوم العظيم فلم أجد أحداً . فخاطبت سيد الشهداء الحسين (ع) بحرقة وتوسّل :

<sup>(</sup>١) هفاتيح الجنان : كتاب للشيخ عباس القمي جمع فيه معظم الأدعية الموثقة وهــو من أكثر كتب الادعية رواجأ والمعترجم).

سيدي أثبت إلى هنا قاصداً زيارتك ، وأنا أميّ ، ولم أجد من يفرأ لي الزيارة .

وفجأة أمسك سيد جليل بيدي وقال لي : تعمال معي . فسرت معه وسط زحام الناس ، وانفتح الطريق أمامنا ، فلدخلنا الحرم بعد قراءة إذن اللدخول ، وقرآت معه زيارة وارث (١) ، وبعد الزيارة فال لي : من الآن فصاصداً يمكنك قراءة زيارة وارث وزيارة ، أمين الله  $^{(7)}$  فلا تترك قراءتهما وكتاب مفاتيح الجنان كله صحيح ، فخذ نسخة منه من مكتبة الشيخ مهدي عند باب المقام .

فذكرت آنذاك اللطف الإلهي وترخم سبد الشهداء (ع) علي إذ أرسل لي ذلك السيد ووفقت للزيارة معه رغم كل الزحام فسجدت نف شكراً ، ولما رفعت رأسي لم أجد ذلك السيد ، فبحثت عنه في جميع الجهات فلم أجده ، وسألت حافظ الأحدية عنه فقال : لم أعرفه .

فُخرجت من المقام فرايت و الشيخ مهدي ، صاحب المكتبة وقبل أن اطلب منه أعطاني كتاب و مفاتيح الجنان ، وقال لي : وضعت لك علامة عنـــد زيبارة وارث وزيبارة أمين الله . فناردت أن أدفع لــه قيمتــه فضال لي : قيمتـــه مدفوعة ، ثم أوصاني أن لا أحدث أحداً بذلك .

وعندما بلغت البيت خطر ببالي أني لو سألت الشيخ مهدي عمن دفع ثمن الكتاب ، فخرجت من البيت بقصده لسؤاله ، لكني نسبت ذلك وانشغلت بأمر آخر ، ومرة اخرى خرجت من البيت لهذا الغرض لكني نسبت أيضاً وهكذا كان حتى غادرت كربلاء ولم أعرف من هو .

وذهبت للزيارة عدة مرات خلال ثلاث سنوات لكني لم أوفق لسؤاله حتى

<sup>(</sup>١) زيارة وارث : أحد زيارات الإمام الحسين (ع) المروية (المترجم).

<sup>(</sup>٢) زيارة أمين الله ؛ أحد زيارات أمير المؤمنين (ع) المروية (المترجم).

مات الشيخ مهدي رحمة الله عليه .

وأما القرآن الكحريم ، فقد تتوسلت بسيد الشهداء (ع) طالباً منه تكرار ترخمه عليّ بقراءة القرآن أيضاً ، وفي إحدى الليالي رأيته في منامي فأعطاني خمس حبّات تمر الواحدة تلو الاعرى فاكلتها وكان طعمها ورائحتها لا يوصفان ثم قال في : يمكنك قراءة القرآن كله .

فأرسل لي شخص هذا القرآن هدية من و مصر ، فصرت أقرأ فيه بشكل مستمر وأي كتاب حديث عربي يمكنني قراءته .

\*\*\*

الفصة السابعة الشبعة عشرة المسين (ع) المائة القدر قبر الحسين (ع)

# ونقل ۽ الکازورني ۽ أيضاً فقال :

كنت أحيىي ليلة القدر و ليلة ٢٣ شهر ومضان ۽ فوق سطح البيت ، وعند السحور أصابتني حالة من الضمف والإغساء ، وبينما أنا في تلك الحالة رأيت أنَّ العالم العلري معلوء بالحاضرين وفيه أصوات وأصوات كثيرة ، فسألت الصوت الافصح والافرب ميّي : أقسم عليك بالله من أنت ؟

فقال : أنا جبرائيل.

فقلت : ما الخبر الليلة ؟

قال: فاطمة ( الزهراه ) ومريم ( بنت عمران ) وآسية ( زوجة فرعمون ) وخديمجة ( زوجة الرسمول ) وكلئيم بـأتين لزيـارة قبر الحميين ، وهـذا الزحــام بالحاضرين هم أرواح الأنبياء والمعلاكة .

قلت : بالله عليك خذني معكم .

قـال: زيارتـك تقبل من حيث أنت ، وقـد نلت السعادة بـرؤيتك لهـذا المنظر .

#### ...

( العراف ) الحاج المدكور أصاب معجبة وعلاقمة شديدة بسيد الشهداء (ع) ، فقد كان في جلوسه معي يذكر إسم سيد الشهداء (ع) كثيراً وتأخذه العبرة عند ذكره ، ولم يستطع التحدث عنه كثيراً وكان يقول : و لا أستطيع ذكر مصيبة سبد الشهداء (ع) . الفصة النامة عشرة بعد المائة بعد المائة شفاء مريض بشفاعة فاطمة الزهراء (ع)

و الشيخ عبد النبي الأنصاري الداوايي ۽ أحد فضلاء الحوزة العلمية في
 قم له قضايا وقصص عجبية أنفل هنا إحداها من تحريره قال فيه :

مرّ عليّ عام أصبت فيه بمرض شديد ووجع في الرأس ودوار ، وراجعت عدة أطباء في شيراز وقم وطهران إحدى عشرة مرة واستعملت عدة أنـواع من المدواء والحقن ، وجميمها كانت تسكّن وجعي ثم يعود ثانية .

وفي إحدى الليالي رغم معاناتي الشديدة ذهبت وبصحوبة إلى منزل و آية الله بهجت ؟ أحد العلماء الأجلاء ومن أنقياء العصر لصلاة الجماعة خلفه ، وفي أثناء الصلاة ساءت حالتي فعلم بذلك أحد أصدقائي فسأل : بيدوأن فلاتاً حالته صيئة جداً .

فقلت : منذ عام وأنا على هذه الحال ، وما تركت طبيبًا الا وواجعته ولا دواة الاوداويت به فلم ينفعني .

فقال لي الصديق ( وكان من الفضلاء المتقين ) : نحن لدنيا أطباء جيّدون جداً فراجعهم . ففهمت قصده ، فأضاف : توسّل بالسيدة الزهراء عليها السلام وستشفىٰ حتماً .

فاثر كلامه في كثيراً وصممت على التوسل بها ، فخرجت إلى الشارع وأنا على تلك الحال فالتقيت بأحد الفضلاء فحثني على التوسل كذلك .

فلهبت إلى مقام المعصومة (ع) ثم إلى المنزل، وجلست في زاوية منه وحيداً أتضرع وأتوسل وأيكي متشقماً إلى الله بالزهراء عليها السلام، ثم خللت للنوم . وبعد متصف الليل رأيت في عالم الرؤيا أن مجلساً قد عقد وفيه جمع من السادة ، فنهض أحدهم ودعا لي .

وفي الصياح نهضت من نومي ، فحركت راسي فلم أجد أثراً لوجع الرأس والدوار ، فسررت بدلك وقعت بتشاط وفرح (حيث كنت محروماً من ذلك طوال مرضي) وزرت عدداً من أصدقائي ودعوتهم إلى حضور مجلس تعزية حسينية في بيني ، ومذ ذاك وحتى آخر عمري سابقي على هذه المادة بإقامة مجلس الروضة الحسينية كل شهر في بيني ، والأن وبعد مرور ثمانية أشهر على تلك الواقعة صازلت سالماً والحمد نقه وقعد زاد توفيقي وتضاعف عدة مرات وتوجهت بأمل تام للدرس والتبليغ .

٤/ رجب/١٣٩٤ هـ . ق



سيدنا المعظّم أبو الفضل والمعالي د السيد محمد هادي مـدّومي الموسوي ه الذي سكن السين متمادية في الموسوي ه الذي سكن السين متمادية في حرم العسكريين عليهما السلام ، وقد أخرج من العراق إبان قرار حكومة العراق في السبعينات إخراج غير العراقيين من العراق . نقل لي عدة قضايا عجيبة من معاجز الإمامين الهمامين العسكريين ( عليهما السلام ) أعرض بخدمة القراء الاعزاء الشين منها:

شاب من أهل السنة إسمه ومهدي عباس كينه ه يممل مع والده في خدمة الحرم المطهر ، ذات يوم ذهب مع جمع من أصدقائه إلى شاطيء نهو دجلة في سامراء وبالفوا في اللعب واللهو وشرب المسكر ، وفي آخر الليل عادوا ، وأراد لا مهدي ٤ اختصار الطريق إلى بيته بالعبور من خلال الحرم ، وما أن دخل إلى الصحة لعطوط حتى سقط على الأرض ولم يقدم ، فاجتمع الناس لوقعه فعلموا

 (١) العسكريان هما الإمامان علي بن محمد الهمادي والحسن بن علي العسكري المدفوتان في مدينة سامراء بالعراق مركز الحكم العباسي في عصوهما (المترجم). أنه أصيب بسكنة وكمانت رائحة المسكر تنبعث منه ، فنأخذوه وأخرجوه من الصحن ، وانتشر خبره في أنحاء سامراء في نفس الليلة ، فخرج الأمالي للإطلاع على الأمر ، وكان كلما شاهند ذلك شخص دخل الحرم وزار ودعا حسب عادته الخاصة .

وبعد عدة أيبام عاد ومهدى ۽ إلى وعيه في المستشفى وقد شل نصف بدنه ، وبعد مدة نقلوه من سامراء إلى المستشفيات في بغداد ، واستسر الحال بالتنقل بين سامراء وبغداد لمدة ثمانية أشهر والنوسل بأي حيثية إسام الحنفيين دون فالدة . بعد ذلك دخلوا إلى حرم العسكريين فاخذ و مهدي ۽ يتمسك بالضريح ويهؤة هوأ شديداً.

فتأثر أخوه الأخر الذي كان يعمل خادماً في الحرم أيضاً بعنظر أخيه فقيض على الضريع بكانا يديه أيضاً وأخذ يهزهما بعنف شديد إلى أن رآهما آحد الخدم المكلف يفتح أبواب العقام بهذا الوضع فذهب وأخبر و الشيخ مهمدي الحكيم ٤ مؤذن المسلمين الشيعة في سامراه وطلب منه أن يأتي ويخبر أهمالي سامراه بما يفعله أولئك عبر المذباع ، وعند أذان الصبح بجنمع أهالي سامراه من السنة ومعهم دراويشهم المعروفون ولا بتمكنون من الحصول على نتيجة .

وفي أحد الأيام اقترحت والدته وأقاربها وأهلوها أن يطلبوا شفاءه من المسكريين (ع) ، نقرروا المبيت في الحرم المطهر (أبوءوأمدواتموه الذي الذي هومن خدام الحرم) ، وأن يبقوا في الحرم حتى الصباح ، وهكذا كان حتى الليلة التي صادفت ليلة مبعث رسول الله (ص) ( ٢٧ رجب ١٣٨٦هـ . ق) وفي تلك الليلة جلب ضريح أبو الفضل العباس (ع) من إيران إلى العراق ، كان ه مهدي ، المذكور مربوطاً برباط خزفي بضريح العسكريين رأى في منامه شخصاً واقفاً فوق راسه معتمراً همامة خضراه وقال له : إنهض .

قال له مهدي : إني مشلول ولا أستطيع النهوض. .

فكرر عليه قوله وذهب .

قال مهدي: نهضت من نومي وأمسكت بالضريح ونهضت فلم أصدق وظننت أني أرئ مناماً ، فاستلمت الضريح وهززته بيدي عدة مرات فتاكدت من اني في اليقظة واني شفيت فناديت أخي وخضير ، الذي كان نائساً في ايوان الحرم المعظهر ، واجتمع اهالي سامراء مرة أخرى في الحرم ، وذبحوا القرابين ووزعوا الحلويات والشراب ، وزغردت النسوة ، وارتفع المدعاء .

...



كما نقل هذه القصة التي سمعها من صاحبها مباشرة ، ونفلها في المجلد الثاني من تاريخ سامراء في الصفحة الشالثة والتسمين بعد الممانة وخلاصتها هي :

و السيد باقر خان الطهراني و المعروف بد و الحاج ساعد السلطان و تحرك في السيد .ق ) قاصداً زيارة الأثمة (ع) في العراق ، وعندما بلغ الكافل بين (ع) ابتلي إنه و السيد محمد ، وعمره ؛ سنوات ببوجع شديد في عبد ، فراجع الأطباء لعدة أيام لعلاجه فلم ينفع ، ثم تحركوا نحو سامراه للبقاء فيها عشرة أيام ، وفي الطريق بسبب شدة الحر والخبار المنعبث من حركة العربة تضاعف وجع عين إنيه ، ولما وصل سامراه أغذه إلى و قبلس الحكماء ، المعروف بد و حافظ الصحة ، وو افلاطون زمان ، فاللجه ولم يوفق لششائه المعروف بد عافظ الصحة ، وو افلاطون زمان ، فاللجه ولم يوفق لششائه وقال له : عليك أن تذهب به سربعاً إلى بغداد إلى الطبب الفلاي الاعشائل بالعين ولا تأخر فاناً حائد في خطر .

عند سماعه ذلك أخذه القلق والحيرة من أمره فلم يكن عنده ابن سواه ،

وبما أنه كان قد قرر البقاء عشرة أيام فلم يغادر فوراً ، بل انشغل بالدعاء والزيارة حتى السوم السابح حيث اشتد ألم عين ابشه ولم يتوقف في الليسل عن البكاء والنحيب ولم يسمع لاهله وللجيران النوم طوال الليل .

فأتوا بحافظ الصحة لمماينة ، ولما رآه وضح عينه مدفقاً فيها تغيرت حاله وضرب على يده واعترض على والد الطفل وقال له : لقد أعميت عين ابنك . فقد أوصيتك أن تأخذه إلى بغداد سريعاً وقد أكدت عليك ذلك ، لكنك لم تصغر لي إلى ان عميت عين ولدك ، ولا فنائذة من المذهاب إلى بغداد بعد الاسرع الذي ظهر في عينه وقد ذهب بيصره .

تأثر الوالد كبيراً لسماعه هذا الكلام وأصابه العجز والبأس ، وشرع حافظ الصحة بمعالجة القرح في العين وكبان ما يشبه اللوزنين قدأخرج من عينه ليخفف من وجعه ولئلا يجتمع العمل مع الوجع ، وبعد جهد وتعب تمكن من إعادة عينه إلى مكانها بعد أن كان قد أخرجها وعالجها وكان الطفل مغشياً عليه من شدة الألم .

وبلغ الخبرالي. آية الله الميرزا محمد تقي الشيرازي ، وسائر العلماء فأخذ براحتهم وأعقب غصة فيهم .

وعند انتهاء مدة العشرة ابام استأجر عربة وعزم على الرحبل ، وذهب الى الحرم لزيارة الرواع ، ويعد الزياة جلس قرب الفسريح وشمرع بقراءة زيارة عاشوراه ، وهو في تلك الحال جاء خال الطفل و الحاج فرهاد ، حاملاً الطفل ودخلا الحرم وقد لفت عين الطفل بضمادة ، فيزوران ويمسح الطفل بالضريح ويخرجان من الحرم .

عندما يرئى الاب منظر ابنه بهذه المحال ويتذكر كيف أنه أنني بعين سالمة إلى العراق ، وسيمود بعين عمياء ، أخذه البكاء دون إرادة ورفع صوته متوسلاً مرتبخة أونسى إتصام بقية زيارة عاشوراء وتمسّك بفسريح الإسامين (ع) وخاطبهما دون رحاية الاحترام والأنقاب قمائلاً : همل من المناسب أن أصود بولدي وهو أعمى . حتى اتهاروجلس في زاوية ، وبينما هو كذلك إذ يوى ابنه يدخل الحرم وخاله بجري خلفه ، فيأيي الطفل ويجلس في أحضان والده ويقول له : والذي الحبيب شفيت من العمى وكلتا عيناي سالمتان دون ألم .

تحير الاب من ذلك ووضع بديه على عيني الطفل فلم يجد فيهما أي أثر للفرح ، بل وحتى لا أثر للإحمرار فسأل خال الطفل : ما الذي جرى ؟ قبل ربع ساعة كان في الحرم وعيته مربوطة واعمى .

قال خال الطفل : نصم عندما خمرجنا من الحمر كان المطفل على يدي وسرنا في الصحن وكنا نتظرك وفجاة رفع واسه عن كتفي ورفع بيده الفسامة عن عبته وقال في : أنظر يا خالي فقد شفيت عيني . وأردت أن أبشّرك فأرسلته قبلي إلى الحرم لتسرَّ به .

سجد الاب سجدة الشكر واعتذر من الإسامين الهمامين وشكرهما ، وخرج من الحرم مسروراً ، وذهب إلى حافظ الصحة وترك الطفل خبارجاً مع خاله ، وقال لحافظ الصحة : تريد الذهباب الآن إلى بغداد ، فأعطني دواة أداوي به عين ولدي في الطريق .

فقال له الطبيب : لماذا تسخر مني فليس للعين العمياء من دواء ، أنت مسؤول عن عماء لتساهلك في الأمر .

فينادي الأب إبنه ، فيناني به خداله ، وسا أن يرى الطبيب عين الطفل مفتوحة وسالمة حنى يهت ويتمبّب ، ويقبل عيني الطفل ويدور حوله ويجهش بالبكاء ثم يقول : أين أصبحت غدة عينك ، أين ذهب عماك ؟

فقصوا عليه ما جرى وصلّوا على النبي وآله (ص) .

ثم ذهبوا به إلى منزل : الميرزا الشبرازي ، وكان عالماً بحاله ، فيجهش

. . .

الفصة الحادبة والمعشرون والمعشرون الممائة والمعانة المحسين (ع)

« الحاج محمد رضا البقال » الساكن في حي الأستانة كان في كنل يوم أربعين ألحسين (ع) من كل عام يطهو مقدار ٤٠ مثًا (ما يقارب ٢٠٠ كلفم) من الرز ويوزعه على الناس.....للحسين (ع) ، وفي احدى السنوات أراد السفر بالمناسبة نفسها إلى كربلاء فأوصى إبنه بالفيام بتلك المهمة بعد أن هيًا له الرز اللازم .

وفي الليلة التالية لليلة الأربعين رأى الإسام الحسين (ع) في مناسه فقال له: يا محمد رضا أتيت هذا العام إلى كربلاء فأطعمت نصف ما تطعم عادة ؟

وعندما استيقظ لم يفهم المغزئ . إلى أن عاد إلى شيـراز وخلال الايـام الثلاثة الاولى من عودته واطعام الناس خلالهما ، ســـال إينــه : ماذا فعلت يــوم الاربعين ؟

قال إبنه : عملت بما أوصيت به .

وبعد إصوار أقرَّ أنه لم يطـهُ ويــوزع سوى ٢٠ مُنـاً . وترك البــاقي لعودة والده فاطعمها خلال الايام الثلاثة هذه . الفصة الثانية والعشرون بعد المائة تعله ليلة عرسه وتزوّج زوجته

سيد العلماء العاملين « السيد محمد علي سبط الشيخ » نقل هذه القصة فقال :

كان أحد شيوخ العرب ورئيس قبيلة في ضواحي بغداد قد صمّم على تزويج إبنه من فناة من أقاربه ، وكانت عادتهم إجراء العقد والنزفاف في ليلة واحدة .

وفي إحدى الليالي دعا وهيا وسائل الضيافة والحضل والإطعام بشكل ضخم ، ودعا و الشيخ مهدي الخالصي ، الذي كان آنذاك مرجع تقليد القبائل هناك لحضور الحفل وإجراء العقد .

وبعد حضور الشيخ وتهيئة مجلس العقد، ذهب جمع من الشبان ليحضروا العربس طبق المراسم المتبعة من زغردة وإطلاق رصاص في الهواء ، وكان بين الشبان شاب سيد وبيده بندقيته ، وبندون قصد إنطلقت رصاصة من يندقيته فأصابت صدر العربس فاردته قتيلاً .

د الشيخ الخالصي ٤ أمر والد العريس بالصبر وهدأه ببيان جميل وقال له :

هل تعلم أن لرسول الله (ص) علينا جميعاً حقاًكبيراً ، وكلنا محتاجون لشفاعته ، وهذا الشاب سيد ولم يتعمد فيما فعل وقد انطلقت الرصاصة منه بجون اختياره وأصابت إبنك وذهب إبنك بقضاء الله من الدنيا ، فاعف عنه من أجل جملة ، واصبر في هذه المصبية ، وسلّم لإرادة الله ، ليؤنك الله أجر الصابرين .

فصدَق والله العرب كلام الشيخ ، وبعد قبول نصائح الشيخ ، سكت قليلاً متأملاً مفكراً ثم قال للشيخ : كلما فكرت أجد أنَّ عبدنا الليلة جمعاً كبيراًمن الضيوف وقد دعوناهم إلى مجلس فرح وسرور ، وليس من المناسب ان نبذله إلى مجلس عزاء . ومن أجل أداء حق رسول الله (ص) إذهبوا وأتوا بذلك الشاب السيد لأضعه محل ولذي ونعقد له على الفتاة وليتزوجها .

فهنأه الشيخ على ذلك ، وذهب الشيان يبحثون عن السيد حتى وجده ، فلم يصدق قولهم وتصور أنها حيلة لأخذه وقتله ، إلى أن طمانوه وأعطوه الأمان فأتى ، وفي نفس الليلة عقد الشيخ له على نلك الفتاة وأقيم حقل الزفاف .

> وفي اليوم التالي دفن القتيل . \*\*\*

الإستقامة عند الشدائد :

تضمنت هذه القصة هدة عجائب وعبـر ومعارف نشيـر إليها هنـا للإفـادة نها :

 ا يجب تعلم الشجاعة والشهامة والترفع والصبر الذي بدأ من هذا الرجل العربي الشريف. فالشجاع الشديد القلب حين الباس هو المدي لا يتزلزل عند الحوادث المرة ولا يجزع بل يمسك بزمام نفسه ويسيطر عليها ، وحقاً إنّ أصعب الحوادث وأمرها موت الإين فجأة وفي ليلة زضافه . ويطويقة الفتل .

الأب الذي لا يفقد عقله وإيمانه في مشل هذه الحدادثة ولا ينحـوف عن طريق المبودية ، يعني أنه يدرك أنه هو ملك لله ، وانَّ مقتل إبـنــه بقضاء الله ويدرك أنَّ مرجع إبنه وسرجعه إلى الله ، وأنَّ إبنه ذهب إلى حيث هو د.سب والمستناداً إلى هذه الدخائق يقول ﴿إنا قه وإنا إليه راجعون﴾ فهو يستحق قول الله عزّ وجلٌ ﴿أولئكَ عليهمٌ صلواتُ منْ ربّهم ورحمةُ هُ<sup>(١)</sup> ، وقد شبّه الإمام (ع) وزن شبل هؤلاء الانسخاص وصلابتهم واستقامتهم بالجبل فضال : والمؤمن كالجبل الراسخ لا تحرّك العواصف » .

وفي المقابل فيإن الاشخاص اللذين ليس عندهم صبر وتحمل أمام الحوادث المرة فإنهم ينحرفون سريماً عن العقل والإيمان ويغضبون من القضاء والقدر الإلهيين ويشكلون عليهما فيكونوا كالحلوى البابسة ما أن تهب عليهم رياح الحوادث حتى تزارلهم إلى أن تذهبهم بسكنة قلبة وما شابه

وصير الحاضرين على مقتل ذلك العريس الشاب وعدم تبديل الفرح إلى حزن باعث على التحجب إيضاً لكنه كان نتيجة لصير الأب ويبركنه ، كما أن ميبر السيدة زيب (ع) في كربلاء كان موضع عجب ودهشة وصير من كان معها مر النساء كان بيرة صيرها (ع) .

قبول النصيحة من العالم :

٢ نعلم من ذلك أنه على الشخص الماقل كلما نصحه ناصح وأمين ومشفق بالصبر فيما ابتلي به فعليه الإصغاء والتواضع والخشوع له ، وأن يقبل تصحيته بروحه وقله ليكون من السعداء كما قعل هذا الرجل الشريف أمام ، و الشيخ الخالصي » .

أو إذا أمره بالتقوى ونهاه عن ارتكاب المعصية كأن يقول له : لا تسب ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ١٥٧ .

لا تسازع وما شباب ، فيتكبر عليه ويقبول له : من أنت لتنصحني ، إذهب لحالك ، أنت كذا وكذا . فإن مثل هذا الجاهل سيحرم نفسه من السعادة بـل ويزيد في شقاله وقد حدثنا القرآن الكريم عنهم حيث قال ﴿وإذا قبلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أُخلتُهُ المِرَّةُ بالإثم فحسبُهُ جهتَم ولِبْسَ المهادُهُ(٤) .

## أعينوا المصاب :

٣ ـ من الاوامر الإلهية التي بلّغنا إياها في سورة العصر هي إذا أصيب مسلم بمصية أو بليّة في ماله أو ملكه أو بدنه أو مرض أو موت قريب أو صديق فواجينا أن نأمره بالصبر وأن نذكره بفناء الدنيا وانقصائها وتبدّلها وأن البلاء يُصيب. الجمعين وما شابه وتذكيره ببقاء الآخرة رووامها والأجر الإلهي اللامتناهي ، لتعمل على مواساته وتقدأته فوتواصوا بالصبرية ().

#### المؤمن مضياف :

٤ ـ الموضوع الآخر هو الإستضافة وحب الضيف وإكرامه وهي من مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال ولوازم الإيمان وكما قال رسول انقه (ص): د من كان يؤمن بالله والبرم الآخر فليكرم ضيفه (٢٦) والروايات التي تحث على الضيافة وإكرام الضيف كثيرة جداً ، ويكفيك أن تعلم أنه روي أن الشخص المضياف يحشر مع إبراهيم خليل الرحن (ع).

ومعلوم أن إكرام الضيف هو سمي في إفراحه وإدخال السرور إلى قلبه ، فعلى المضيف أن يخفي مصائبه لئلا يزعج به ضيفه ، وايّة رجولة وفئرّة أبداها ذلك الرجل الشريف في تلك الليلة ولم يمدع مجلس الفرح والسرور لضيوف. يتحول إلى عزاء لإينه ويزعجهم بذلك .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) سورة العصر ، الآية : ٣.

<sup>(</sup>٣) سفينة النجاة.

#### حب السادة والإحسان إليهم :

٥ ـ الأمر المهم هنا هـ وحب السادة . وهم ذريـة رسول الله (ص) وإكبرامهم والإحسان إليهم وفي وجوب ذلك وفضيلته وثوابه الجزيل وأثاره المنددة يكفي أن ندقق وتتأمل في آية المودة ﴿قَمْلُ لا أَسْلَكُمُ عليهِ أَجِراً إِلاَ السَوْكُمُ عليهِ أَجِراً إِلاَ السَوْكُمُ ().

وفي مكان آخر يقبول ﴿قُلَّ ما سألتكمْ مِنْ أَجِوٍ فَهُو لَكُمْ﴾ (٤) حيث أن المسلمين بجهم لذرية الرسول (ص) سيئالون شفاعته كما جاء في الحديث ( بالمعنى ) اشفع في يوم القيامة لمن أكرم ذريتي وأعانهم في الشدائد وقضى لهم حوالجهم .

وحقاً فإن من مستلزمات حب رسول الله (ص) حب ذريته إلى حدّ يكون فيه أولاد رسول الله (ص) وذريته أحبّ إليه من أولاده وفريته كما ذكر ذلك و العلامة الأميتي ، عن و الديلمي ، في مسنده ، و « حافظ البيهقي ، في كتاب و شعب الإيمان ، ، و و أبو الشيخ ، في كتاب « الثواب » ، ورواه جمع آخر عن رسول الله (ص) قوله : « لا يؤمنُ عبدُ حتى أكونَ أحبّ إليه من نفسه ، وتكونَ عترتي أحبّ إليه من عترته ، ويكونَ أهلي أحبّ إليه من أهله » .

وما أجمل وأجل الإيمان الكامل ، والمحبة الصادقة ، والشجاعة الحقيقية التي تجلّت في ذلك الرجل الشريف في تلك الليلة حيث وضح ذلك السيد الشاب موضع ولده في الزواج ، وإني في حيرة في كيفية المعاملة التي سيعامله فيها الله ورسوله في عالم الجزاء ﴿فلا تعلمُ نَفسٌ ما أَخفي لَهمُ مَنْ قَرةً أُعِينُ﴾ ٣٠ .

 <sup>(</sup>١)سورة الشورى، الآبة: ٢٣.
 (٢)سورة سبأ، الأبة: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة ، الأية: ١٧ .

الهدف من نقل هذه القصة والملاحظات والتنبيهات التي ذكرناها هو أن يتعرف القارىء العزيز على نماذج من رجال الله ، وأن يتعلم منهم درس الإيمان والمحبّة والشجاعة والشهامة .

قال أمير المؤمنين (ع) : « الشجاع من غلب هواء » (١) .

وفي مقابل ذلك فإن الجبان هو الذي يتحرك تبعاً لأي هوىٰ نفسي وينفعل معه ويجزع لعدم تحقق هواه ويكون ذليلًا لشهواته النفسية .

ومن هنا كان الحديث القائل : وإنّ أهل الجنة ملوك ، نعم فإن السلطان والملك الحفيقي هو الذي يتسلط على نفسه وهواه ، ولا يسرى نفسه محتاجاً ونابعاً لاي مخلوق من البشر ومن أملاكه وميوله بل فقط وفقط إلى الله وحده .

المذتب دون عمد :

٦- الأمر المهم الآخر الذي علي التذكير به في نهاية هذه القصة هو أن
من يرتكب جريمة أو ذنباً من غير قصد ويدون عمد فإن الغضب منه أو عـداءه
مخالف للمقل والشرع كالقتل الخطأ الذي صدر عن هذا السيد .

فأما بلحاظ العقل فإن من يرتكب خيطاً دون عمد فـلا يبويخه ولا بلومه العقلاء إلا إذا كان مقصراً في المقدمات الإختيارية التي أدت إلى ذلك الخطأ . بل يقول العقلاء عادة : المسكين لم يكن مقصراً أو مسؤولاً عما حدث .

وأما بلحاظ الشرع فقد فال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ﴿ . . . وليسَ عليكم جناحٌ فيما أخطأتُم به ولكنَّ ما تعمّدتُ قلويكمُ . . . ﴾ (٢٠) ، نعم فإن من وقعت الجناية عليه قهو محبِّر بين المطالبة بالـدَّية أو أقـلُّ منها أو العضو عنها والمسامحة بها ، وطبعاً فإن العفو أفضل وأجره عند الله ، وديَّة القتل الخطأ ألف

<sup>(</sup>١) سفينة البحار.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥.

مثقال ذهب ، أو عشرة آلاف مثقال فضة ، أما ديَّة سائر أجزاء البدن فقد عيّنت وذكرت في كتب المسائل الدينية .

## أهمية قتل النفس :

بالنسبة لقتل النفس على الإنسان أن يلتفت ويحتاط كثيراً لأنه أمر مهم ، وعليه أن لا يقع في الخطأ فيه ، فعثلاً من كان يحمل بندقية في يده عليه ان يحتاط كثيراً في حملها ، لأنه إذا لم يحتط وقتل نفس نفساً فعليه دفع الدَّية وعتى رقبة ، وإذا لم يكن بوسعه ذلك قعليه أن يصوم ستين يوماً كما جاء حكمه في القرآن الكريم ﴿وما كان لمدّمن أنْ يقتل مؤمناً إلا خطأً ومنْ قتل مؤمناً خطأً فتحريرً وقبة مؤمنة وديةً مسلمة إلى أهله إلا أن يصدّقوا . . . ﴿ ) .

بناءاً على هذا فعفايل القتل الخطأ أو الجنايات البدنية كالجرع وغيره خطأً ، ليس لمن وقع عليه الجرم أو لأهله حق في معاداة مرتكب الجرم خطأ وليس لهم الإنتقام والحقد وغيره ، بل لهم إجراء الشرع وأخذ المحق الشرعي إن أرادوا . ولا ينبغي لهم ترك العداء والكدر يأخذ طريقه إلى قلبهم تجاه مرتكب الخطأ ، وإذا أمكنهم اعتبار الأمر وكأنه لم يقع واحتسابه إلى الله والعضو عن مرتكب فهذا أفضل ، وإذا لم يسع صدرهم هذا الحد فلهم المطالبة بالدية .

وقد فصلنا حرمة بغض المؤمن في إرتكابه للخطأ في كتاب و القلب السليم ، في بحث الحقد .

<sup>(</sup>١) سورة الساء ، الآية : ٩٢ .



ونقل 3 السيد محمد علي سبط الشيخ » هذه القصة أيضاً فقال :

كان ( السيد إبراهيم الشوشتري ، من ألمة الجماعة في مدينة الأهداؤا ومحناطاً كثيراً ومقدساً ، ويعد زواجه كان شديد الإضطراب ومبتلي بالفقر والعدمان ، فلم يكن يتمكن من نأمين مصروفه ومصروف عائلته ، فاضطر إلى السفر خفية إلى النجف الأشرف ، ويقيم عند أحد طلبة العلوم الدينية من د شوشتر ، في احدًا المدارمن العلمية ، وبعد انقضاء عدة أشهر نأتي قافلة من د شوشتر ، ويخبرونه أن عائلتك علمت بقلومك إلى النجف وهاقد أتى كل من زوجتك ووالدك ووالدتك وأختك إلى النجف .

فيضطرب و السيد إبراهيم ۽ من هذا الخبر فلبس عنده مكان يؤويهم فيه ، وليس عنده قدرة مالية لإبوانهم ، فيبحث عن بيت خال، هنا وهناك إلى أن يشير عليه البعض بعراجمة محل عنده مفتاح بيت خال، ، فيراجمعه فيقول له صاحب المحل : نعم المفتاح معي ولكن هذا البيت سيء الفال ، وكل من سكنه ابتلي بالاضطراب والموت السريع . فيقول السيد : لا مانع من ذلك ( فان أموت خير من هذه الحياة المهلكة فسارتاح منها سريعاً ) وياخذ منه المفتاح ويدخل البيت فيجده مليئاً بمالعناكب والقذارة والاوساخ ومعلوم انه لم يسكن لمدة طويلة .

فينظّفه ويأتي بعاثلته إليه ، وفي الليل وهم نائمون هجأة رأى رجلًا بلبس اللياس العربي بالكوفية والعقال الضخم الملفوف وقد أتى وجلس على صدره بفوة وقال له : يا سيد لم أتبتُ إلى بيني ؟ فسأختلف الأن .

فأجابه السيد : إني من أولاد رسول الله (ص) ولا ذنب لي .

فقال له : نعم ولكن لم سكنت في بيتي ؟

فقال السيد : حسناً قل الآن ما تريد لأنفذه لك ، ومن الآن أستأذنك في السكن فيه .

فقال الرجل : حسناً إذن عليك أولاً أن تذهب إلى السرداب لتنظفه وتطهره وزيل الطبقة الكلسية الموضوعة هناك ، فستجد قبري ، فعليك أن تخرج الاوساخ عه ، ثم تزور عنّي كل لبلة زبارة لامير المؤمنين (ع) ، ونقرأ عني يومياً كذا مقداراً من الآيات القرآنية ، فعند ذلك لا أمانع من بقائلك في المنا عن بقائلك في

قال السيد : ذهبت كما قال لي فنظفت السرداب وأزلت الطبقة الكلسية عن القبر فنظفته أيضاً ، وكنت في كمل ليلة أزور عنه زيبارة أمين الله ، وأقرأ القرآن نيابة عنه ، لكنّي كنت في ضيقٍ لجهة المصاريف ، إلى أن كنت في أحد الإيام جالساً في الحرم المطهر رأني شخص ( علمت صا معد أنه الحاج رئيس التجار المعروف بالعرئيس الأقدس النابع للشيخ خوعل) (١ وسألني عن

 <sup>(</sup>١) الشيخ عزعل: هو أحد الزعماء الكبار للقبائل العربة المتزاجدة في جوب العراق ، ولــه دور كبير في التحالفات مع الفنوى المحلية والأجنبية المتنازعة في منطقة الخليج (العترحم).

أحوالمي ، ثم أعطاني بعدد أفراد عائلتي من الليرات العثمانية ، وعيّن لمي راتباً شهرياً كافياً ، فتحسّن بذلك وضع معيشتنا و نعمنا بهدوء وإستقرار .

# الأرواح تهتم بقبور أجسادها :

هذه القصة وبعض القصص المشابهة التي نقلناها أتفائدل على صدق بقاء الأدواح في عالم البرزخ واطلاعها على حال هذا العالم . ويعلم منها جيداً أن الاواح تهتم بمحل دفن أبدانها وقووها . حيث أن الروح لازمت الجسد لسنين طويلة وأدت أعمالها بالجسد ، واكتسبت به المعداوف والعلوم ، وعبلت بمه وأدت الأعمال الحسنة به ، وأدت الخدمات به وتحملت المشاق في تربيته وتدبيره ، لذا قال المحققون: ان العلاقة بين النص والبدن هي علاقة العاشق والمعشوق .

لهذا فإنها وإن انفصلت عن الجسد بعد العوت لكنها لا تقطع علاقتها كلية معه ، وأينما كان الجسد فلها اهتمام خاص بذلك المكان ، فإذا رأت أن موضع الجسد أصبح صربلة أو محل معصبة أو قذارة فيإنها تتأذف من ذلك ، وتلعن من يباشر بتلك الأعمال ، ولا شلك في أن لعن الأرواح مؤثر كما رأبنا في هذه القصة حيث قال الرجل الآكل من سكن في هذا البيت أصابته المصائب والاضطرابات ، وكان يعتبر ذلك يظنه الجامل سوء طالع .

ولكن إذا ما نظف القبر أحد وبلعه منه أعمال حسنة كناوة القرآن والزيارة نيابة عنه فإنه سيسرّ به كما حصل مع السيد المذكـور الذي نـال خيراً وحلّت مشاكله بيركة تلاوة القرآن والزيارة نيابة عن صاحب ذلك القبر .

# حرمة هتك قبر المؤمن :

كما علينا أن نعلم ان روح المؤس الشريقة محترمة ومكرمة وعزيزة بعرّة الله إلى حد أنه روي عن الإمام الباقر (ع) أن حرمة المؤمن أكبر وأشد من حرمة الكعبة . ولأنها كانت متحدة مع البدن لمدة فإن البدن المبيت الذي كان معها له احترام أيضاً ، ويعلم ذلك من الأداب التي أكد عليها الشرع المقدس من تجهيز وغسل وتكفين ودفن إلى اعتباره ان هتك قبر المؤمن حرام ، كنبش القبر أو تنجيسه أو رمي الفضلات فيه وكل ما يؤدي إلى هتكه ، وكراهية ما هو مخالف للاداب تجاهه كالجلوس على القبر أو المشي فوقه وجعله معبراً إلى أن بصل إلى حد ينهى الشرع فيه عن دفن الفاجر الظاهر المتجاهر بالفسق قرب قبر المؤمن .

معجزة من الإمام الكاظم (ع) :

تممّن في هذه القصة : جاء في كتاب وكشف الغمة ، المعتبر عندنا في باب كرامات الإمام السايع موسى بن جعفر (ع) كتب يقول :

سمعت من كبار رجالات العراق أنه كان لأحد الخلفاء العباسيين وزير عظيم الشأن وافر المال ، وكمان مطلماً على إدارة الامور العسكرية والإدارية ويبلل جهده فيها ، وكان الخليفة يحبّ كثيراً ، إلى أن مات الوزير الممذكور ، فأراد الخليفة مكافأته على خدماته فامر بدفته في حرم الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع) ، وبالفعل دفنوه جوار ضريحه المقدس .

وكان مترفي شؤون الحرم المطهر رجلاً تقياً متعبداً وخدوماً للحرم ، وكان ينام في الرواق (1) ، فرائ في منامه أن قبر لذلك الوزير قد شقّ واشتعلت فيه النيوان ، وخرج منه الدخان المنبعث من احتراق العظام ، وقد امتلاً الحرم بالدخان وبدأ يحترق ، وأن الإمام (ع) قد وقف منادياً إياه ( متولي الحرم ) وقال له : قل للخليفة القلاني ( وذكر إسمه ) لقد آذيتني بمجاورة هذا الظالم لي .

فنهض المتولي من نومه خالفاً مذعوراً ، فكتب للخليفة بالنفصيل كل ما رآه في منامه . وفي نفس الليلة أتى الخليفة من بغداد إلى الكاظميين ، وأمر

 <sup>(</sup>١) الرواق: هو المكان الواقع بين الحرم والضريح من جهة وبين الصحن الخارجي من جهة أخرى (المترجم).

بإخلاء الحرم ولبش قبر الوزير وإخراج بدنه لدفنه في مكان آخــر ، فنبش القبر بحضور الخليفة ولما فتحوه وجدوا انه لم يق من بدنه إلا الرماد .

يجب عدم اليأس في الصعاب :

## يبب حدم الياس في الصعاب .

وبمناسبة سرد قصة السيد المذكور أذكر بأمرين آخرين :

الأمر الأول : إذا وقع الإنسان في شدّة وصعوبة فعليه أن لا بياس ، خاصة إذا تلاحقت عليه الصعاب والبلبات ، بـل عليه أن يـأمل وينتظر الفرج كهذا السيد الجليل الذي تلاحقت عليه الصعاب حتى إذا أصبح يرى في موته فرجاً عند ذلك فرج الله عليه ودفع عنه الصعاب ويسر أمره .

في كتباب و منتهى الأصال ، للمحقق القمي روى عن الإسام جعفر بن محمد الصادق (ع) قوله : وإذا أضيف البلاء إلى البلاء كان من البلاء عافية ، .

وعن أمير المؤمنين (ع) قوله : « عند تناهي الشدة تكون الفرجـة ، وعند تضايق حلق البلاء يكون الرضا » .

وقد قال عزّ قائل في كتابه الكريم ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعَسْرِ بِسَراً ، إِنَّ مَعَ الْعَسْرِ يَسْراً﴾(١) .

كمــا روي عن أمير المؤمنين (ع) قــوله ( بــالمعنى ) إن لنكبــات الــدهــر نهايات لا بدّ لها أن تنتهي بها ، فإذا حلت بكم فواجهوها بالنبات والعزم .

# المصائب تتبجة لسوء السيرة :

الامر الاخره وأناما يضال بين عمامة النَّماس من أن ذلك البيت مشلَّا ذوط المع

<sup>(</sup>١) سورة الشرح ، الأية : ٥ ـ ٦ .

سيىء ، وأن كل من يسكنه يصاب بالفقر أر بالموت السريع ، فهو كلام خرافات عادٍ عن المحقيقة ، وليس سوى تقليّز وتفاؤل سيء لا غير ، وحقيقة الأمر هي أن أي نوع من البلاء يبتلى به الإنسان وحتى الموت المبكّر وقصر العمر ناتج عن الاعمال السيق للإنسان نفسه فكما قال تعالى في كتابه الكريم ﴿وما أصابكُمْ مَنْ مصيبة فيما كسيتُ أيديكُمْ ويعفُّواْ عَنْ كثيرِ﴾ (١ ).

فكما أن البلايا العامة كالقحط والغلاء والزلازل المدترة والدوباء وأسأل ذلك سببها الذنوب والمعاصمي العامة ، فكذلك فإن البلايا الخاصة التي تصيب أي شخص في نفسه أو أولاده أو ماله أو ماء وجهه وما يعود عليه فسببها الذنوب والمعاصي الخاصة والشخصية ، إلى الحد الذي يقول فيه الإمام الصادق (ع) : و من يعوب بالذنوب أكثر معن يعوت بالآجال ، ومن يعيش بالإحسان أكثر معن يعيش بالإحسان أكثر معن يعيش بالإحسان أكثر معن يعيش بالأحسان أكثر معن يعيش بالأحسان أكثر معن

# الآثار الوضعية للذئوب في الدئيا ;

علينا أن نعلم أن البلايا التي تصيب المذنبين ليست جزأة على ذنوبهم ،
لأن عالم الجزاء هو عالم ما بعد السوت ، وبعبارة اخسرى فإن الدنيا هي دار
الزراعة والعمل ، والأخرة دار الحصاد والجزاء ، وما يصل للمذنب في الدنيا
ليس سوى آثار وضعية دنيوية للأعمال يبتلي بها المدنب فيرى بذلك النكبة
والآثار السيئة لسيرته المعرجة، فشارب الخمر والسكر مثلا فإن جزاء عمله
هذا يصله في الأخرة ، كما أنه في هذه الدنيا يتحمل نتائج عمله ذاك من تكبات
من جملتها الأضرار الجسدية ( وقد تناولنا شرحها في كتاب ، الكبائر من
الذنوب ، إضافة إلى التكبات التي تصدر منه وهو في عالم الجنون والخيال .

وكما رأينا في الآية السابقة الذكر أن الله سبحانه ونعالى يـدفع كثيـراً من

<sup>(</sup>١) سورة الشوري ، الآية : ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سفينة النجاة ج١ ص٤٨٨.

الأثار الوضعية لللنوب في اللنيا ويعفو عنها بواسطة الصدقة وصلة الرحم ودعاء المؤمن والتوبة ، ونعلم من ذلك أن العقو عن كثير الذي تضمت الآية الكريمة هو عقو عن الأثار الوضعية الدنيوية وليس في عالم الجزاء ، حيث أن المفو عن الدنوب في الأخرة محتص بأهل الإيمان أي المذين غادروا الدنيا وهم مؤمنون ، لكن العقو عن الاثار الدنيوية للذنوب بشمل غير العؤمن أيضاً بسبب دفع الصدقة لكن العقو عن الأثار الدنيوية للذنوب بشمل غير العؤمن أيضاً بسبب دفع الصدقة لوصلة الرحم ، حتى لو كانت من الكافر أيضاً فقد تخلصه من الآثار الدنيوية للذنوب لان المية المذكررة عبرت عن ذلك بعبارة الناس وليس المؤمنين .

# بلايا الصالحين ليستنمن آثار الذنوب :

البلايا العامة أو الخاصة التي تصب المعصومين من أتياء وأتسة وساتر الابراء كالأطفال والمجانين لا شك أنها ليست من آثار اللغزب، لأن هؤلاء ليس لهم فنوب، بل أنها إما بسبب الفنوب والمعاصي العامة التي يرتكبها المجتمع دونهم فنشملهم كما قال تعالى ﴿وانقوا فنته لا تصبينُ اللّذِي ظلموا متكمّ خاصةً . . . ﴾ (") أو أنها من لوازم وضروريات هذا العالم كالذي يلحق بالإبرياء من ظلم الظالمين وحسد الحاسدين ، أو من الحوادث الجزئية ، وفي كل هذه الإحتمالات ، فإن الصبر على البلاء هذا يبلغ بهم إلى الدرجات العالية ومراتب الصابرين ويكون بذلك في الظاهر بلاءً عليهم إلى الدرجات العالية ومراتب الصابرين ويكون بذلك في الظاهر بلاءً عليهم ، لكنه في الباطن والحقيقة رحمة لهم .

# المتقي ليس عنده طالع:

بالنسبة لما مرّ في هذه القصة من سبوه طالع البيت، فالمقهوم من ظاهر القصة أن صاحب ذلك القبر كنان رجلاً صبالحاً وقيد دفن في بيته، ويحتمل أنه أوصى بالزيارة وقراءة القرآن عنه ليقوم سكان البيت بهذه المهمة مقابل سكتهم،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الأية: ٢٥ .

نم خانه سكّان البيت، فمحوا قيره بردمه تحت طبقة كلسية ، واستعملوه كعحل لرمي النفايات، ولعلهم نسبوا له كثيراً من الاعمال السيئة بمدل ذكره باعماله الحسنة ، إلى حدّ نسايق ذلك الميت اللذي كان يتنظر منهم خيراً فلم يرّ سوى الشرّ منهم فلعنهم وأصابهم الفقر وباقي البلايا وحتى الموت المبكر بسبب لمنته لهم وتنّره منهم .

وبما أن هذا السيد الجليل كان من أهل التقوى ، وأذن الله بالفرج عنه ، فجاء، الميت ليطلمه على نكبته التي تسبب بها ساكنو بيته ، ولأنه وفي بعهده له وأتحفه بالخيرات من قراءة القرآن والزيارة نيابة عنه ، فدعا له ذلك الميت فكان سبباً في الفرج عنه وحل معضلاته . الفصة الرابعة والعشرون بعد المائة اهانة العلوية

نقل لي أحد العلماء الكبار ومن سلسلة السادة الاجلاء وربمــا لا يوضىٰ بذكر إسمه فقال :

رأيت والدي العلَّامة المرحوم في رؤياي فسألته بعض الأسثلة وأجمابني عليها وهي :

 ١ - كيف هو حال العذاب والصعاب اللذين تواجههما الأرواح التي تتعذّب في عالم البرزخ ؟

أجاب: ما يمكن إيضاحه لك وأنت ما تزال في عالم دنيا الوجود هو مثلاً: كما لوكنت في واو، ومن حولك جبال مرتفعة جداً لا يمكنك تسلقها مطلقاً، وذنب يطاردك، وليس أمامك طريق نجاة.

٢ ـ هل وصلتك الخيرات التي قمت بها من أجلك ، وكيف تستفيد من
 تلك الخيرات ؟

<sup>(</sup>١) العلوية: مؤنث العلوي وهي من نسل رسول الله وآله (ص) ويني هاشم (المنرحم).

اجاب : نعم وصلتني كلها ، وأما كيف أستفيد منها فاشرح لك ذلك بذكر هذا المثال : كما لوكنت في حمّام حار جداً ملي، بالنباس ، وبسبب الزحام وكثرة تنفسهم والبخار والحرارة يصعب عليك النتفس ، وأنت في تلك الحال يقتع باب الحمام قليلاً ليصلك نسيم بارد فكيف تصبح حينها فرحاً موتاحاً حراً ؟

 ٦- ( مما أني رأيت جسده سالماً ونيراً ما عدا شفتيه فقد كانتا متفرحتين )
 لمذا فقد سالته عن سبب تقرّح شفتيه وصادًا بمكنني فعله لعلاجهما وتحسين وضعهما ؟

أجاب : علاج ذلك بيد العلوية والدتك فقط . فسبب ذلك الإهانة التي كنت أوجهها لها في الدنيا ، ولأن إسمها و سكينة ، وكنت أناديها بـ و سكّو، ، وكانت تتأثر من ذلك ، فإذا أمكنك كسب رضاها فإني آمل في الشفاء حينها .

فنقلت ذلك لوالدتي ، فأجابتني : نعم كان والدك كلما أراد ندائي يهيتني قائلاً و سكّو ، وكنت أنضابق من ذلك دون أن أظهر له ذلك ، ولا أقول له شيئاً إحتراماً له ، وبما أنه على هذه الحال فإني أسامحه ورضيت عنه وأدعو له من صحيم قلبي .

\* \* \*

في هذه الاسثلة والاجوبة الثلاثة أمور يجب معرفتها وتذكير القراء الاعزاء بها مختصراً :

الأعمال الحسنة تكون على أفضل الصور في البرزخ :

أثبتت البراهين المقلية والنقلية أن الإنسان لا يغنى بعوته ، بل أن روحه ويعد تحروها من الجسد الممادي والترابي تتحول إلى قالب هنو في منتهى اللطاقة ، وتبقى معها جميع الحواس والإفراكات من سمع ورؤية وفوح وغم وغير ذلك ، بل تكون أشد وأقرى مما كانت عليه في الحياة المدنيا ، وبعا أن الجسم المثاني والقالب الجديد هو مثال في كمال الصفاء واللطاقة ، فإن العيون المادية لا تراه ، كما أن العين المادية لا ترى الهواء مثلاً رغم أنه جسم مركب ، لكنها لا تراه للطافته .

حالة روح الإنسان هذه والتي يكون عليها بعد الموت إلى قيام الساعة تسمّى بعالم المثال أو البرزخ كما جاء في القرآن الكريم ﴿ . . . ومن ورائهمْ برزعٌ إلى يوم بيعون نها() . ( وقد تطرفنا لشرح وتفصيل عالم البرزخ في كتاب المستدداء ) وما بلزم النذكور به منا هو : ان الذين غادوا هذه الدنيا وهم صعداء فأنهم صدرون جميع أعمالهم الحسنة واخلاقهم الفاصلة في عالم البسرزخ على أفضل وأحمل وأحسن الصور والوجوه ويستفيدون نمها ويستأنسون بها وهم فرحون سعداء كما أس وأوراحش الصور والتبعد وتنا أبعد عنها ، كما شبّ ذلك الدفيلة ومخليا على أسوه وأوحش الصور وتتمنى البعد عنها ، كما شبّ ذلك للمؤاب الدفوب بذب دائم الهجوم ولا يرى الشخص أمامه طريقاً للغراد ويضي البعد عنه النعاقة م.

فتأمل في هذه الآية الشريفة فوبوم نجدٌ كلَّ نفس ما عملتُ من خيير محضراً وما عملتُ من سوء تودُّ لو أنَّ بينها وبيته أمداً بعيداً ويحدُّركمُ اللهُ نفسهُ واللهُ رؤوفُ بالعباد﴾ (٢) ، ومن رأفته أن حذّر من هذا الخطر في الدنيا لئلا يقع العباد ببلايا وشدائد الاخرة .

لا تؤذوا أحداً بألسنتكم :

الأمر المهم الأخر الذي يجب التذكير به هنا هو وجـوب الانتباه ومـرافية أضات اللسان وذنـوبه والتي من جملتهـا نبزاً المسلم بلقب سيء يؤذيـه ، أو

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ، الأية : ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران ، الاية : ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) سز اللقب: اطلاقه ( المترجم ).

إسماعه كلمة تؤذيه ، حتى أنه نقل عن رسبول الله(ص) أنه نهى عن مخاطبة الغلام والأمة بغلام وأمّة وأمر بمخاطبتهما بكلمات مثل يا بني ويا فتاة وفتاي .

وعلنا أن لا نستصغر هذا النوع من الدنوب ونستهون به لأن أي ذنب يستصغره الإنسان بصبح كبيراً ويثبت في صحيفة أعماله إلى الابد. كما أن الدفو عن هذا القسم من الذنوب إضافة إلى استزامه النوية والإعتذار إلى الله منه فإنه يتوقف على الإعتذار وكسب الرضى معن أصابه أذى وسخطاً منه . وقد بمازح الإنسان مؤمناً أو مسلماً بعزاح تقبل فيؤذيه ولا يعتبر عمله ذاك خطأ أو ذنباً فلا يعتذر منه ولا يرضيه ، وبعد موته سيمنى لفترة طويلة في نصب وعناء من هذاالذب . كما جاه في الآية الشريفة ﴿وَمِنْ يعمل مثال ذَرَة شِراً يره ﴾ (١).

لطف الله بالأرواح :

من الجدير بالعلم أيضاً هو أن اتصال الأحياء بالأموات واحد من أبـواب الرحمة الإلهية من جهتين :

الأول : اتصال الاحياء من خلال بعض الرؤى الصادقة بـأرواح الأموات واطلاعهم على بعض احوالهم وأخبارهم فإنه يشكل للاحياء إنذاراً ويزيد في إيمانهم بالغيب وبقاء الارواح بعد الموت وتصديق ما جاء في الشرع حول هذه الفضايا .

كما أنَّ إنصال الأرواح بالأحياء يعود بالنفع بعض الأحيان على الأصوات أيضاً كإصلاح بعض المشاكل المتعلقة بهم كما حدث في هذه القصة من الحصول على رضا العلوية وعفوها ، والشواهد على ذلك كثيرة نكنفي بذكر قصة واحدة عليها :

<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة ، الآية : ٨.

## إعادة السكّين إلى صاحبها :

و السرحوم الأستاذ أحمد أمين و نقل في كتابه و التكاسل في الإسلام ع هـذه القصة : موظفان يعملان في إدارة البريد بطهران قبررا زيارة قبر سيد الشهداء (ع) في كربلاء ، وكانت الدولة آنذاك لا تسمح بالسفر إلى الزيارة ، فغادرا طهران واضطرا إلى العبور من الحدود بطريقة غير قانونية ، فناهـا في الصحراء وتعرضا للعطش حتى أن أحدهما مات من العطش وعـاد الأخر بعـد تكبد المشاق إلى أن وصل طهران .

وبعد مدّة رأى الذي عاد في رؤياه زميله في العمل والسفر منعماً في حديقة جميلة وراحة تامة ، فسأله عن حاله فقال له : أنعم بالراحة النامة والحمد فه ولكن في كل يوم ياتيبي عقرب ويلدغني في إيهام قدمي ويزفني ويكاد يقضي علي ، وقد المبروني أن علة ذلك مو أني كنت يوماً ما ضيفاً عند صديقي فأكلت معه الباقلاء ثم وعندما خرجت من منزله سرقت منه سكينة صغيرة وخياتها في المكان الفلاني من بيتي ، وأرجوك أن تلدهب إلى بيتي وتقعل سلامي لزوجتي وتقول لها نيابة عني أن يعقيك تلك السكين وتعيدها إلى صاحبها وتطلب منه مسامحتي على أن يعقر الله عن خطأى .

فعملت حسبما رأيت في الرؤيها ، وبعد فشرة رأيته مـرة أخرىٰ في تـمــام الراحة والسـرور وشكرني على ذلك .

# ابحثوا جيداً في المظالم:

عن السُّجــاد علي بن الحسين عن أبيــه عن جــَــّـه أميــر المؤمنين (ع) في وصفه لما يكون بوم القيامة في خطبة طويلة منها فوله(١٠ :

د . . . فيشرف الجبَّار عزُّ وجلُّ الحكم العدل عليهم فيقول : أنا الله لا إله

<sup>(</sup>١) روضة الكافي : ص١٠٥ ـ ١٠٦ ، الحديث ٧٩ .

إلا أنا الحكمُ العدلُ الذي لا يجور ، الوم أحكم بينكم بعدلي وقسطي لا يظلم اليوم عندي أحد ، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه ، ولصاحب المنظلمة بالمنظلمة بالقصاص من الحسنات والسيئات ، وأثبب على الهبات، ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم ولأحد عنده مظلمة إلا مظلمة يهبها صاحبها وأثبيه عليها وآخذ له بها عند الحساب ، فتلازموا أيها الخلائق واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الذنيا ، وأنا شاهد لكم عليهم وكفى بي شهيداً .

( وفي آخر الحديث) فقال له القرشي : فإذا كانت المظلمة للمسلم عند مسلم كيف تؤخذ مظلمته من المسلم ؟ ففال (ع) : يؤخذ للمظلوم من المظالم من حسناته يقدر حق المظلوم فتزاد على حسنات المظلوم .

قال : قال له القرشي : فإن لم يكن للظالم حسنات ؟ قال : إن لم يكن للظالم حسنات ، فإن للمظلوم سيئات يؤخمذ من سيئات المظلوم فتزاد على سيئات الظالم ،

لا يخفى أنّ آيما كافر كان له حق على مسلم ، والكافر بطبيعة الحال لبس لديه قابلية وسنخيّة حسنات المسلم ، فبمقتضى العدل يخفف من عذابه بمقدار حقه ، ويمكنك مراجعة قصة العابد الذي كان مديناً ليهودي مبلغ ( ٥ ريالات ) والتي ذكرناها في أوائل الكتاب .

وقال الإمام علي بن الحسين السَّجاد (ع) : 1 يؤخذ بيد العبد يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويقال ألا من كان له قبل هذا حق فليأخذه ، ولا شيء أشدً على أهل القيامة من أن يروا من يعرفهم مخافة أن يدعوا عليهم شيئًاًًً ا .

من هو المفلس الحقيقي ؟ :

(رواية بالمعنى لا بالمضمون ) قال رسول الله لاصحابه : هـل تعلمون

<sup>(</sup>١) من كتاب لأليء الأخبار : ص٤٨ .

من المفلس ؟ قالوا: المفلس بيننا هو الذي لا يملك مالاً واثاناً وملكاً. فقال لهم (ص): ليس الملفس من أمني إلا من أتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته وحجّه التي أدى ، وقد فحش وسب وأكمل مال غيره وهدر دم شخص وضرب آخر، فيعطى هذا وذلك من حسنانه ، حتى إذا انتهت حسناته وسازال مديناً أعطى من سيئات دائيه .

يفهم من الروايات أنه في يوم القيامة ، يوم ظهور العدل الإلهي النام والعام أنه لو كان لحيوان على إنسان حق كان قصر في إطعامه وسقيه ، أو حمّله فوق طاقته أو ضربه أو قتله فإنه سيقاصه ويأخذ حقّه منه .

#### الإمام (ع) لا يضرب الناقة :

كما روي ( بالمعنى ) أنه كان للإمام علي بن الحسين السُجاد (ع) ناقـة حجَّ عليها عشـرين مرة ، وفي أثناء الطريق تـوقفت وانشغلت بشأنهـا ، فرفــع الإمام (ع) عصاه لكنه لم يضربها وقال لولا خوف القصاص لضربتها .

وروى الصدوق ( بالمعنى ) أنّ رسـول الله (ص) رأى ناقـة محمّلة وقـد ربطت أرجلها فقال أين صاحب الناقة فولوا له تهيأ للمخاصمة يوم الغيامة .

#### خيرات الأحياء تصل الأموات :

الشائية : الجهة الثانية للفضل الإلهي في اتصال الأحياء بالأسوات الإستفادة من الخيرات التي يقدمها الأحياء للأسوات ، وفي هذا المجال هناك روايات وقصص لا تحصيٰ .

فقد روي ( بالمعنى وليس بالنص ) عن الإمام الصّادق (ع) قوله كم من ميت كان في شدّة وضيق فـوسّع الله عليه فيقال له راحتك هـذه لاداه أخيك المؤمن ذاك صلاة من أجلك أو نيابة عنك ، وقال : فيسرّ الميت ويدعو ويستغفر لأخيه فيفرّج عن الحيّ كما لو أتنه هلية ، وقال : تدخل على الميت في قيره الصدة والصيام والحج والصدقة وسائر الأعمال الحسنة والدعاء ، ويكتب ثواب هذه الأعمال لفاعلها كما للميث الَّذي أهديت إليه.

وفي حديث آخر عنه (ع) وبالمعنى أيضاً: كم من أين لم يرض عنه والداه في حياتهما ، فرضيا عنه بعد موتهما لما يبلغهما من أعمال حسنة أدّاها عنهما ، وكم من إين كان أبواه راضين عنه في حياتهما ، فعقّاهما بعد وفاتهما لتركه عمل الخير الذي كان واجباً عليه عنهما.

لا يخفئ أنَّ أفضل الخيرات للأب والأم والأهل وسائر المؤمنين هو دفع ديونهم قبل كل شيء وأداء حق الله وحق الناس الذي بذعنهم ، والحج وقضاء سائر العبادات التي فانتهم أو استئجار أحد للفيام بذلك ، وأن يقدم أرحمامه الأموات في الإنفاق المستحب .

## فتأمل في هذه القصة :

و المرحوم الاستاذ أحمد أمين و ذكر في و التكامل في الإسلام و فقال : مات زوج امراة فأرادت خدمته فاعذت تطعم في لبالي الجمعة وترسل ابنها البتم إلى بيوت الفقراء و وكان الطفيل رغم جوعه يحمل الطعام إلى بيوت الفقراء ويعود بيطن جانفة وينام و وكان مكذا حتى نفل سرء فاكل الطعام بنفسه في الطريق وعاد إلى البيت بيطن ملية وتام مرتاح البال ، وفي تلك الليلة رأت المراة زوجها في المنام وقال لها : لم يصلني سوى إطعام هذه الليلة . فنهضت المرأة من نومها وسائت ابنها أين كنت تذهب بالطعام في اللبالي السابقة وإلى أين ذهب به الليلة الساضة؟ فقد رأيت والدك في المنام يقول لم يصلني سوى الطعام المية لم يصلني سوى الطعام المية المنافية .

فصدق الطفل معها وقال لها: كنت في كل ليلة جمعة آخذ الطحام إلى يبوت الفقراء ، والليلة الماضية كنت جائماً كثيراً فأكلته بنفسي ونعت مرتماح البال ، فعلمت العراة أن أنضل خدمة لزوجها هي اشباع ابته اليتيم .

ومن هنا كان الحديث بما معناه : لا تصح الصدقة والأهل محتاجون .

القصة الخامسة والعشرون بعد المائة

### كلب فوق جنازة

صاحب التقوق والإيمان والفضيلة المرحره و الدكتور أحمد إحسان ، كان مقيماً لسنوات طوال في كربلاء ، ثم أقام في آخر سنّي عمره في قم إلى أن مات ودفن فيها ، وكان قد نقل لي هذه القصة قبل ٢٥ عاماً في كربلاء فقال :

في أحد الآيام رايت جمعاً من الناس أنوا بجنازة إلى الحرم المطهر لسيد الشهداء (ع) لمباركتها والزيارة ، فسرت مع المشيعين ، وفعياة رأيت كلباً اسود متوحشاً يجلس فوق التابوت فنحيرت من ذلك . وأردت معرفة ما إذا كان غيري يرى ما أرى من هذا الأمر الغريب أم اني أراه لوحدي فسألت الشخص السائر بجانبي بعيناً : القماش الذي فوق الجنازة من أي صنف هو ؟

فقال : انه شال كشميري . فسألته : فهل توىٰ فوقه شيئاً ؟ قال : كلا . ثم سألت الذي إلى يساري فاجاب بنفس الجواب .

وعندما بلغنا الصحن الشريف فارق الكلب الجنازة إلى أن ذهبرا بالبجنازة داخل الصحن والحرم المطهر ثم عادوا بها ، عدت فشاهدت الكلب خارج الصحن فـوق الجنازة ، فـذهبت معهم إلى المقبرة لأرى ما ميحـدث ، وفي الغسل وجميع الحالات كنت أرى الكلب متصلًا بـالجنازة حتى دفنت الجنــازة كان الكلب مع الجنازة واختلى عن نظري في القبر .

\*\*\*

وقد نقل مشل هذه المواقعة والضاضي سعيد القمي ، في كتماب و الأربعينات ، نقلًا عن استاذ الجميع ، الشبخ البهاشي ، أعلى مقامه وخلاصتها هي: أحد أهل المعرفة والبصيرة كان مجاوراً لمقبرة من مقابر أصفهان، فذهب يسوماً الشيخ البهائي لريارت، فقال له السرجل من أهل العلم: رأيت بالأمس في هذه المقبرة أمراً عجيباً ، رأيت جماعة أتوا بجنازة ودفنوها في الموضع الغلاني ثم ذهبوا ، وبعد مضي ساعة بلغ مشامي رائحة طيبة ، لم تكن من روائح الدنيا ، فتحبَّرت من ذلك ونـظرت حـولي بحثـاً عن مصـدر تلك الرائحة ، فرأيت شاباً ذا هيئة جميلة جداً بزيِّ الملوك فذهب إلى ذلك القبر ، ثم اختفىٰ فيه ، ولم يطل غيابه حتى يلغ مشامي رائحة كـريهة جـداً ، فنظرت فرأيت كلباً يدخل ذلـك القبر ويختفي فيه ، فزاد تعجبي وحيىرتي ، ثم وبعد هنبهة رأيت ذلك الشاب قد خرج من القبر وعاد من الطريق التي كان قد أتى منها وحاله سيئة وقد أثخن بالجراح . فسرت خلفه ورجوته أن بحدثني عن حقبقة ما يجري فقال لي : أنا العمل الصالح لهذا الميُّت ، وأمرت أن أكون معه ، ثم جاء ذلك الكلب الذي رأيت وهو عمله السيء ، ولما كانت أعماله السيئة أكثر فقــد تغلُّب عليَّ ولم يدعني أمكث مـع الميت وأخرجني من قبــره ، ويقي هــو مؤنسه الوحيد.

ققال الشيخ البهائي: هذه المكاشفة صحيحة ، حيث أن عقيدتنا هي أن الأعمال السيئة لمالإنسان تكون في البرزخ بصورة تتناسب معها وتمكث مع الشخص ، وتجسّم الأعمال وتصورها بصور مناسبة لها أمر مسلّم به .

الناس غير الملتزمين بهيئة الحبوانات :

ليعلم القارى. العزيـز أن ما نقـل في هاتين المكـاشفتين وقول و الشيـخ

البهاني ، عليه الرحمة هو أمر حق وصحيح وعين الواقع ، وهو من المسلّمات عند أهل البعيسرة، وهو أن أي إنسسان في الدنيا يسير في طريق سيى، كالحيوانات والكلاب فيكون مؤذياً بلسانه وأجزاء بدنه ويكون عديم الرحمة ويلا انصاف ومنكبراً ، أي يتكبر عن الحق ولا يخضع للحق ، ويعيش مودن أي قيد والنزام ويجرم ويخون فإنه سيحشر على هيئة كلب أو ذئب أو نمر أو خنزير ، وطبعاً ليس كالكلاب والمذاب الدنبوية بل أكثر بشاعة وأشد إيداء وتوحشاً منات الميارات وحتى هيئة المهائة.

وفي المقابل فيان أي إنسان يكنون طوال عمره من طلاب الخير لنفسه ولغيره من الناس ، وداعباً إلى الخير رحيماً ومتراضماً ويعيش العبودية ويحترز عن الشو وكل وجوده مبني على نور الإيمان والنقوى والأعمال الصالحة فإنه سيكون بعد موته في أجمل وأبهى وأزكى الهيئات كالملاتكة بل سيصبع بنفسه ملاكاً أعلى من الملاتكة .

أما أولئك الذبن خلطوا أعمالهم فكانت عندهم طاعات وأعمال صالحة كما عندهم ذنوب وأعمال سيئة ثم ماتوا قبل تدارك ذلك والتوية فإنهم سينممون في برزخهم بهيئهم الجيدة كما سيتالمون من هيئهم السيئة .

نعم في يعض الاحيان عندما نكون الذنوب فليلة يصفى حسابه في البرزخ فيعش مدة في العذاب والعناء حتى تنتهي مدة ذنويه ، حتى يدخل المحشر وليس عليه أثر من تلك الذنوب وقد وودت في القصص العاضية شواهمـد على هذا ونكتفي هنا بنقل رواية منها .

في ه بحار الانوار ، نقلاً عن ه الكافي ، روي عن الإمام جعفر بن محمد الصنادق (ع) قولـه ( بالمعنى وليس بنالنص ) : رجل كنان بحنضير في زمان رسول انة (ص) فأخبروا رسول انة (ص) بنذلك ، فناتى ربيول انة (ص) منع جمع من أصحابه ، وكان ذلك المحتضر منشياً عليه . فقال رسول الله (ص) : دعه يا ملك الموت لأسأله .

فعاد إلى رشده قليلًا ، فسأله رسول الله (ص) : ما ترىٰ ؟

فقال : أرى صوراً بيضاً كثيرة وسوداً كثيرة .

فقال (ص) : فأبها إليك أقرب ؟

فقال : السواد .

فقال (ص) : فقل اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبـل مُني اليسير من طاعتك .

فقال ذلك ، و غشي عليه .

فقال رسول الله (ص) أيضاً : يا ملك الموت دعه ساعة لأسأله .

فعاد إلى رشده ، فقال له رسول الله (ص) : فما ترى الأن ؟

فقال : نفس البيض والسود .

فقال (ص) : فأيها أقرب إليك ؟

فقال: البيض.

فقال (ص) : عفا الله عنه .

ثم قال الصادق (ع) : كلما كنتم عند محتضر فلقنوه هذا الدعاء ليقرأه .

\*\*

الفصة السادسة والعشرون بعد المائة التوسل مؤثر

قبل أربعين عاماً أكيم بمدرسة « دار الشفاء » في قم ليلة ( ٢٥ رجب ) مجلس نوسل بالإمام موسى بن جعفر (ع) ضم جمعاً من العلماء والفضيلاء ، وكنت حاضراً في ، فقال أحد العلماء الحاضرين :

عندما نوفي مختار محلة ؛ المشراق ؛ في النجف الأشرف ( وذكر اسمه ) رأيت نفسي هي عسالم السرؤيسا في الصحن السطهس لأميسر المؤمنين (ع) ، وأمير المؤمنين (ع) جالس يكمال جلاله فوق منير ، ثم إنهم أثوا بالمختار الذي توفي حديثاً ومعه حارسان ، وكنان أثر العداب ظاهراً عليه ، ولعما مر بعداء أمير المؤمنين (ع) استغلف به وطلب منه أن يشفع له .

فقال له (ع) وهل نسيت ذنوبك ؟

فقال : ولكنّ لي عليكم حقاً . فقد كنت في أيام أعيادكم أجمع أهـل المحلة وأقبم خفل فرح وسرور ، وفي أيام حزنكم أقيم مجالس العزاء واللظم وأفعل كذا وكذا .

فقال له (ع) : كل ما كنت تفعله كان لنفسك ، فقد كنت تبغي فيما تفعل

الرئاسة وطلب الجاه والشهرة .

فظاطاً وأسه ثم قال : حقاً كان كذلك ، لكنك تعلم اني أحبكم بقلمي وروحي ، وكنت أريد عزّة اسمكم ، كلما ذكر إسمكم بعظمة في مجلس ما كنت أسرّ وافرح بذلك .

فصدّق أمير المؤمنين (ع) على كلامه وقال لحراسه : اتركوه ، فنركوه ولما ذهبوا سرّ كثيراً .

العمل رياءً باطل :

احتامحلامات صدق وصحة هذه الرؤيا هو مطابقتها للفواعد الفقهية ولمطالب الشرع الإسلامي المقدمن المسلّم بها ، ويمكننا استنتاج أسرين قطيين منها:

الأول: بطلان أعمال الرياء لذلك الهيت، حيث أن من مسلمات دينسا أن تأدية أي عبادة واجية أو مستحية ، بدنية أو مالية ، كالصدلاة والصبام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأذكار والأدراد وقراءة الفرآن وزيارة المشاهد المشرّةة وذكر الفضائل أو ذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام والبكاء على مبد الشهداء (ع) ، وأنواج الانفاق المالي الواجب كالزكمة والخمس ، والإنفاق المستحب كالأخذ بيد الفقراء وبناء المساجد والمستفيات إذا كان الهدف والمراد الباطني من ذلك عرضه على الخلق وكسب المنزلة والرجاهة عند الثمن فإن ذلك العمل باطل ولا يسجل في صفحة حسناته ، بل أنه حسيما يستضاد من الآيات والروايات فهو عمل رياء وحرام وهو في عداد الدنوب روتضيل ذلك في كتاب د الكبائر من الذنوب » ) ونكنفي هنا بالنامل في هذه الأية الشريفة فؤويل للمصلّين ، اللين هم عن صلائهم ساهون ، اللين هم يُراءون﴾(١) إذن فعلى أهل الإيسان أن يسعوا في الاخلاص في أعمالهم ، ولا أقول أن يتركوا العمل لاحتمال الرياء فيه كما سيمر معنا في القصة القادمة .

فوائد حب أهل بيث النبي (ص) لا تحصى :

الثاني : موضوع حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) اللي هو من ضروريات الإسلام ، ووجوب مودة ومحبة ألهل بيت النبي (ص) وعلى وأسهم أمير المؤمنين (ع) وقد ذكرت الأدلة على ذلك في الكتب السهشة بذلك ، وأشير هذا إلى آية المودة حيث يقول تعالى ﴿قَلْ لا أسألكُمْ عليه أجراً إلاّ المودّة في القري . . . ﴾ (٢).

كما علينا أن نعلم أن فائدة هذا الحكم لا تعود على أهل ببت الرسول (ص) وإنما تعود نتيجه وقائدته على المسلمين أنفسهم كما بين ذلك الغرآن نفسه في قوله تعالى ﴿قُلُ مَا سَائِنَكُمْ مِنْ أَجْرِ فِهُو لَكُمْ ... ﴾ [1]

من جملة تلك الفوائد شفاعته هـو (ص) فقد جماءت روايات كثيرة ذكر اكترها في المجلد النالث والرابع والخامس عشر من كتاب و بحدار الأنوار ، و وباختصار فإن الفائدة تعود على محيي أهـل ببت الرسـول رص) من شفاعته وشفاعتهم والتي تستبع العفو والرحمة الإلهية ، وهذا الأمر حتمي ، لكن ليعلم مجبوهم انهم وإن كانـوا بشفاعتهم (ع) يطهرون من آثـار الـذـوب ، لكنهم يحرمون من آثـار الـذـوب ، لكنهم يحرمون من أثـار الـذـوب ، لكنهم يحرمون من أثـار الـذـوب ، لكنهم

فمثلًا هذا المختار المرحوم وإن كان خلص من الآثار السيئة للرياء ، لكنه لو كان قد أدى أعماله عن إخلاص فأي ثواب كبير وعظيم كمان سيناك ، لكنه حرم نفسه منه ( وقد بحثنا ذلك مفصلًا في كتاب و القلب السليم » ) وساكتفي

<sup>(</sup>١) سورة الماعون . الآية : ٤ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى ، الآية : ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ ، الآية : ٤٧ .

هنا بنقل قصة عجيبة واحدة :

إغاثة العمل الخالص:

تسخص من أهل المعرفة والبصيرة والمكاشفة (أي رؤية أمور البرزخ) حضر لذى محتضر كان في سكرات الموت ، فرأى جسم المحتضر البرزخي وقد غرق بالقذارة والرساخة ، وظهرت له آثار قذارته وذنوبه ، فأغتم لذلك وقال في انسه : الويل لهذا المسكين إذا مات وهو في هذه الحالة فماذا سيجري عليه في البرزخ . فسمع وهو في تلك الحالة صوتاً من الغيب يقول : إن لهذا العبد عندنا حفاً ، وستعينه في هذه الساعة . ثم رأى شيئاً كالماء يحيط بالهيئة البرزخية لذلك المحتضر وقد غسل كل قذارته حتى أضحى بدنه البرزخي كقطمة زجاج صافية ونظيفة وبراقة . ثم أماته ملك الموت وذهب من الدنيا وهو على تلك الحال .

قطلب من الله أن يطلعه على الحق الذي كان للميت على الله حتى أغاثه 
بهذا الشكل . وفي الليل رأى في عالم الرؤيا روح الميت ، فسأله عن ذلك ، 
فأجاب : كنت في حياتي موظفاً نافذاً في الدولة ، وفي أحد الأيام حكم على 
مظلام بالإعدام ، وكنت منيفناً من ظلامته ويراءته ، ولما أرادوا إعدامه منتهم 
مذ ذلك واثبتت براءته إلى أن أطلق سراحه . ولأني فعلت ذلك في سبيل الله 
وحده دون أي توقع ، فقد اغاثني وطهرني ساعة موتي كما رأيت ذلك ثم 
اماتني ! ﴿إِنَّا لا نضيحُ أَجِرُ مَنْ أَحسَنَ عَملاً ﴾ (") .

كل شيء احتسبه لله :

أو كركم هنا بوصية سبد الشهداء (ع) عندما بلغه خبر إستشهاد و حبيب بن مظاهر ، وشهداء آخرين فقال : احتسبه عند الله ، ولما أصبيب طفله الرضيع

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الأية : ٣٠ .

قال : هوَّن عليُّ ذلك أنه في عينك ( أو في عين الله ) .

الخلاصة : على المؤمن أن يحتسب عبادانه وما يقع له وما يمرّ عليه من المصائب كلها لله وحده ، وعلامة قبولها في حساب الله أن ينسى ما حصل عليه منها ، لان في ذكر ذلك وتذكره يكمن خطر السمعة والخروج من حساب الله ( ونفصيل هذا الأمر ذكرفاه في كتابي و الكبائر من اللذنوب ، وو القلب السليم » ) . كما أن علامة قبول الصبر على المصيبة في حساب الله هي عدم الإباء وعدم الإعتراض على قضاء الله .

وفقنا الله لنكون على شغل دائم معه ,



المخلص الديني ، والصغي الرئي الدجاج ه غلام حسين » ( المعروف يباتع التبغ ) نقل لي هذه القصة قبل \* ٤ عاماً تقريباً فقال : كنت من محتي المرحوم ه آية الله السيد أبو طالب و ومن مريفيه » وكنت أصلي الجماعة مغتمياً به في ه مسجد الدور » الحسالي ، وكنت أتداول مع بعض العؤمين قصصاً وسجوناً حول معجزات أهل بيت النبي (ص) في الكتب ، وذلك في فنرة المصر وحتى صلاة المغرب ، وشيأ فضياً ازواد عدد المحضور إلى أن ظهرت في نبي حالة من الوسواس ، وكنت في خوف وقاق شديد من الرباه والتظاهر أمام الناس وطلب الوجاهة عند الناس ، إلى أن تركت ذلك المجلس لشكي في إخلاصي في .

وفي إحدان الليالي شاهدت في عالم الواقعة مركباً أعدَّ لي فركبته ، فسار بي بسرعة النور نحو السعاوات ، وأحسست بهيجة وسرور ولذة في طيراني ذاك ولماشاهدته من عجالب الخلقة مما لا يوصف ، إلى أن بلغت السماء السابعة وهناك انفصل عني المركب ، فهويت منها إلى أن وقعت في وسط العسجد بحال صعبة ونصب وغصة ، وأنا في تلك الحال سمعت نــداءٌ يقــول : من هنا ارتفعت وإلى هنا أيضاً سقطت ، وإذا كنت تريد الارتفاء مجدداً فمن هنا .

ولما اتنبهت من نرمى علمت بخطاي ، ولمت نفسي لتسركي ذلمك المجلس ، وقررت أن أعود لإحياء ذلك المجلس ، فصرت أذهب عصر كل يوم لكنه لم يعد يحضر أحد ، ولم أوفق لتجديد ذلك الخير الكبير ، وحرمت من فيضه العظيم .

\*\*\*

#### أغتنموا التوفيق :

الفرض من نقل هذه القصة هو انه على الدؤمن إذا وفق لعمل خير فعليه إحترام تلك النصة وتعظيمها وتقديرها ، وأن يجدّ في استمرارها ، وأن يخشى زوال ذلك التوفيق وأن يلجأ إلى الله في ذلك ، فعثلاً إذا وفق لا نفاق يومي أو اسبوعي أو شهري فليواظب عليه ولا يشركه . وكذا لو وُقَق الإقامة أو حضسور العجالس الدينية ، حيث ان الروايات أكدت على الاستصرار في عمل الخير حتى قال الإمام الصادق (ع) : « قليل يدوم خير من كثير يزول » .

والشواهد على ذلك كثيرة ، واكتفي هنا بنقل رواية منها :

قولي في كتاب « الكافي » بسند صحيح عن « يعقوب الاحمر » قوله للإمام الصادق (ع) « رالعمني لا بالنص): فديتك هجمت علي المصائب والبلايا ( وفي رواية أحرى : قروض لكثيرين ذارلتني ) وضطفت مني كل خير وحسن ، حمى نسبت قسماً من القرآن . وحسن ، حمى نسبت قسماً من القرآن . قدر القرآن أثار خشبة الإمام فقال : حقا إن الإسان لينسي سورة من القرآن ، فئاتيه تلك السورة بوم القيامة حتى تشرف عليه من درجة من درجات الجنة » فتسلم عليه فيجيها ويسالها من أنت ؟ فتقول : أنا السورة الفلائية التي ضيمتني وقركتني ، ولو لم تتركني لبلغت بك هذه الدرجة . ثم قال : تعلقوا بالقرآن وتفهّموه ، فإن بعض الناس يتعلم القرآن للشهرة ليقولوا فلان يعرف القرآن ، ويتعلمه البعض للحن ليقال فعلان جميل القراءة ، وليس فجى ذلك تفهّم ، والبعض يتعلمه ويتفهمه ويعمل به في الليل والنهار لا يهمّه ان علم ذلك أحد أو لم يعلم .

# الخوف من عدم الإخلاص علامة على الإخلاص:

لا يخفى أنه على الإنسان إذا أراد عمل الخير عليه قبل ذلك السعي في الإخلاص في يتبه وتصحيحها ، ثم يقدم على ذلك العمل ، لا أن يترك العمل الإخلاص في اختلاصه فيه فيفرح بذلك الشيطان . بل أن الخوف من علم الإخلاص هو دليل على بلوغ مرتبة الإخلاص ، وإذا ما استمان بالله وهمو في تملك الحالة من الخوف وشرع بالعمل فسيصح منه ذلك .

. كتب في حالات بعض كبار العلماء أنهم كانوا قبل حلول وقت الصلاة يجلسون في خلوة وحمدين يتفكرون في مونهم والعقبات والمطبات البرزخية ومواقف القيامة ويتأملون في حالهم ، ثم يذهبون إلى المسجد لاداء مسلاة الجماعة ، وغرضهم من ذاك أن يكون أداؤهم لصلاة الجماعة لله وبذكره دون النظر إلى المؤمنين وعدّتهم .

القصة الثامنة والعشرون بعد المائة

# -خُلافة الإمام الحسين (ع) في الآخرة

 « السبد محمَّد تقي كلستان » ( مدير صحيفة كلستان ) نقل لي هذه القصة فقال :

في أوائل سن شبايي كنت مع زملاء في في السن والتفكير والهدف نقيم دورة جلسات تقام كل ليلة في منزل واحد منا ، وكان لأحدهم أب حسيني أي يحب الحسين (ع) حبأ شديداً ، وكان يخرج عن إرادته في مجالس المتراء بالبكاء عليه (ع) ، وعندما كان دور استضافة الجلسة من نصيب ابنه كان يوقض إقامة الجلسة في بيته إلا إذا تضمنت ذكراً لسيد الشهداء (ع) ، فكنا تختم الجلسة بالذكر الحسيني عندما تكون الجلسة في بيتهم .

ومعد فترة توفي ذلك الرجل وتأثرنا لموته كثيراً ، وفي إحدى الليالي وأيته في منامي فنذكرت أنه ميت وانه إذا أتحذت بإبهام المبيت فإنه يضغلو للإجابة على أي سؤال ، فاخذت بإبهامه وقلت له : لن أتركك حتى تخيرفي عما أصابك من ساعة مونك وحتى الآن .

فأصابته حالة من الوجل الشديد وقال : لا تسأل فلا يعبُّر الجواب عنه .

ولما يشست من معرفة ما حل به قلت له : إذن فأخبرني عن شيء أدركته عن هذا العالم لأدركه أنا أيضاً .

فقال : أقول لك انَّ الإمام الحسين (ع) الىذي كنت أذكره في المدنيا لم أعرفه حقاً ، وعندما أتيت إلى هنا شاهدت مرتبته وخملافته وعمزته ، وهمي في مرتبة لا يمكنني افهامك إياهاإلا ان تأتي بنفسك لرؤيتها .

\*\*:

لا يمكن إدراك المراتب العليا:

أمران علينا إدراكهما هنا :

الأول : لمّ ترتعد الأرواح وتمتنع عن شرح أحوال عالم البرزخ للأحيـاء الّذين تتصل بهم في عالم الرؤيا ؟

والثاني : بيان مرثبة سيد الشهداء (ع) في البرزخ والقيامة .

اما الأول فإن كل صاحب إدراك ينحصر إدراكه بما في مرتبته ، ويستحيل عليه إدراك المراتب العليا التي تشكل بالنسبة له عالماً آخر .

ضرب احد العلماء مثلاً حول الإدراكات البشرية للموجودات الغيبية . ققال: هو كما لو أن تملة تسير في الصحراء فبلغت عموداً خشيباً يحمل خطوط الهماتف في اعملاء ، وادراك الثملة لا يتعدى اعتبار العمسود الخشيي سوى يجسم ، وهي لا تميز انه خشي وليس إسمنتياً أو حديدياً ، فكيف يمكنها إدراك ان الأسلاك الهاتفية التي على المعود تقوم بهمة وصل مدينتين بعضهما بالبعض الاخر وأن الإف البشر بؤدون مهمات وأعمال كبيرة بواسطة هذه الإسلاك . وكذا الإنسان لطالما كان على قيد الحياة المادية فمعال عليه إدراك سر عالم ما وراء الطبيعة وعالم الملكوت وإدراك كيفية الأرواح وعالم الجزاء سر عالم ما وراء الطبعة وعالم الملكوت وإدراك كيفية الأرواح وعالم الجزاء

#### الرؤيا هي تجرد جزئي :

لوقيل إن روح الإنسان تنفصل وتبتعد عن الجسد عند النوم إلى حدّ ما وبذلك فإنه لا مانع أمامها من إدراك الامور البرزخية ، إذاً فما هـو السبب من تضايق الأموات وامتناعهم عن التحدث عن أحوالهم ؟

فنقول في الإجابة :

أولاً : لا تنقطع الروح عن الجسد كلياً عند النوم .

ثانياً : ما يدركه الحي في رؤياه هو قدرة تخيله بما يتطابق الامور المدركة المادية والدنوية التي هي مرتبته الفعلية ، وعندما يستيقظ يجدما أهركته مخيلته محفوظاً في حافظته ، ولهذا فإن كثيراً من الرؤى فيها كنايات لا تحلّ الا بالتعبير والشرح .

## توضيح العرس للطفل :

لترضيح السطلب الثاني نقرل: عندما تشرح الام لطفلها ويكون عمره ٣- ٤ سنوات وقائع العرس والحفل الضخم وجمال العروس والصواسم وأنواع الغزاكه والحلويات التي رزعت فيه ، فإن الطفل لدى استماعه يكون في مخيلة تصوراً بشبه العروس اللعبة التي عنده والحلويات التي يأكلها عادة مع بعض الإغراق والكثرة لا غير . وهل يمكن لطفل إدراك للة ليلة الزفاف ؟ كل ما يشركه منها هو ما يشبه لذته بماخذ لعبته واحتضافها ، وكذا الحال مع وصف المحور العين وسائر للذائذ البرزخ والجنة بالنسبة للمقيد والمحصور في عالم الطبيعة ، وكذا إيشاً وصف العذاب والآلام والصعاب في البرزخ والقيامة لمن هو في الذنيا ، فلا يدرك منها شيئاً سوئ ما يشبه العذاب والآلام والصعاب المدنبوية ، في حين انها على شكل آخر وأشد واعلى بالآف المسواتي والدرجات ، ولهذا قال القرآن الكريم ﴿فلا تعلُّمُ نَفْسٌ ما أَخْفَي لَهُمْ مَنْ فَـرَّةَ أعين . . . ﴾<sup>(1)</sup>

## إدراك منزلة الحسين (ع) يرتبط بمرتبة العلم :

والأمر الثاني وهر مرتبة الإمام الحسين (ع) في البرزخ ، فكما قلنا سابقاً ان الإنسان في الدنيا ويبدنه المدني الاسير للطبيعة لا يمكنه إدراك ما يخرج عن طبيعة الاوضاع والاحوال الدنيوية ، حتى انه إذا غاص في حب الدنيا فإنه سينكر وجهود المعرالم العليا وما وراء المطبيعة أي البسوزخ والقيامة ، بل انه يسخر من الحديث عنهما .

وفي مقابل ذلك فإن الذي يتخلص من حب الدنيا وينهل من فيض هوالم المعرفة والمحبة الإلهية فإنه سيستخف بالحياة الدنيا ويراها لعبأ ولهوأ ، ولأنه يرى كمال سعادته في مشاهدة تلك العوالم العليا فتراه يشتاق إلى العوت ويطلب الخلاص من هذا العالم .

ومن جملة أحوال البرزخ والقيامة الاطلاع على مرتبة سيد الشهداء (ع) أي إدراك سمة الوجود والإحاطة العلمية ونفرذ المشبئة والخلافة الإلهيمة لسيد الشهداء (ع) ، ولا تتحقق معوفة حقيقة ذلك إلا لمن دخل ذلك العالم ، وليس أمامنا هنا إلا التصديق الإجمالي به ، والاعتراف بعجزنا عن إدراكه .

وأذكر هنا جملة من كلام الإمام الصادق (ع) حول العربة البرزخية لسيد الشهداء (ع) ، ففي كتاب و نفس المهمدو ، دوي عن الإمام الصادق (ع)، قبوله : « إن الحسين بن علي (ع) مع أبيه وأسه وأخيه في منزل رمسول الله صلوات الله عليهم ومعه يرزقون ويحبرون، وانه لَمَنْ يعبن العرش متعلق به

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ، الآية : ١٧ .

يقول : يا رب أنجز لي ما وعدتني . وإنه لينظر إلى زواره فهــرا عــرف بهتم وباسمائهم واسماء آبائهم وما في رحالهم من أحدهم بولده ، وانه لينظر إلى من يبكيه فيستغفر له يسأل أباه الاستغفار له ويقول : أيها الباكي لو علمت ما أعدّ الله لك من الأجر لفرحت أكثر مما حزنت ، وانه يستغفر له من كل ذنب وخطيئة » .



قبل أكثر من ثلاثين عاماً كان هناك قارى، ووضة حسينية ( تعزية ) اسمه و الشيخ حسن ، وكان في السنين الأخيرة من عمره يزاول عملاً محرماً ، وبعمد موته رآه أحمد الصلحاء في متامه هارياً وبسوة الوجه ومعلناً من فمه ولسانه وتخرج النار سنهما بشكل مرعب حتى أن الرائي فر منه . ثم وبعد قضاء ساعات وطي عوالم أخرى رآه ثانية لكن هذه المرة في جو معرح مبيض الرجه ، مرتدياً ملابسه ، جالساً على المنير ، وفرحاً . فاقترب منه وساله : همل أنت الشيخ حسن ؟

قال: نعم .

فسأله : ألست من رأيته في تلك الحالة من العذاب ؟

قال: نعم.

فسأله عن سبب تغير حاله فقال : تلك الحالة كانت جزاء الساعات التي قضيتها في الدنيا بمزاولة العمل الحرام ، وهذه الحالة جزاء الساعـات التي قضينها باخلاص في ذكر سيد الشهداء (ع) وإبكاء الناس . وما دمت هنا فـإني أنعم بكمال الراحة والسرور ، وعندما أكون هناك فأكون كما رأيتني .

فقال له : مادمت هكذا فلا تنزل عن المنبر، ولا تذهب إلى هناك .

فقال : لا أستطيع ذلك ، فهم يأخذونني .

الشاهد على صدق هذه الرؤيا هو الآية الشريفة ﴿فَمَنْ يَعْمَلُ مُثَمَّالُ ذَرَّةٍ خَبِراً بِرهُ ، ومنْ يَعْمَلُ مُثَقَالُ ذَرَّةٍ شُورًا بِرةً﴾(١)

الجدير بالذكر هنا أن حالته البرزخية تبقى هكذا إلى أن ينتهي استحقاته للعذاب على ساعمات معصيته ، أو أن تشاله شفاعة أهمل بيت النبي (ص) فننجيه ، ولأنه كان مؤمناً وقلبه غير خال، من المحبّة لله والمرسول والأل (ص) فسيكون مصيره في أهل النجاة والسرور .

<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة ، الآية : ٧ ـ ٨ .

القصة الثلاثون بعد المائة

# ردم عين الماء فعمي في البرزخ

احد كبار الهل العلم والتقوى نقل هذه الفصة فقال: أحد أقاربي اشترى في آخر عمره ملكاً ، وقضى بائي حياته متعماً في عيشه ، وبعد موقه رأيته في الديام أصمى ، فسالته عن سبب عماه في البرزخ فقال: كنان في وسط قطحة الأرض الزواعة التي اشتريت عين ماء علية ، وكنان أهالي القرية المجباورة يأخذون منها الماء لهم ولجوانائهم ، وقد انتلف بعض الزرع بسبب ذهابهم ، وإيابهم ، فأردت الحفاظ على أرباحي من المزرعة وقطع الطريق أسام ذهابهم وإيابهم فيها ، فقمت بردم عين الماء بالتراب والحجارة والكلس وسندتها وجفنتها ، فاضطروا إلى الذهاب إلى أماكن بعيدة للحصول على الماء ، فعميت عنا لأني أعميت عين الماء عنهم هناك .

فقلت له : وهل من حل للأمر ؟

فقال : إذا فتح الووثة عين الماء وتركـوها تجـري ليستفيد منهـا الجيران رحمة بي فسيتحسن حالي .

فراجعت ورثته ووافقوا على ذلك وفتحوا عين الماء ، وبعد مدة رأيته في

مناميثانية وقد أبصر وشكرني .

\* \* \*

على الإنسان أن يعلم أن كل ما يفعله فلنفسه ﴿ . . . لهما ما كسبتُ
وعليها ما اكتسبتُ . . . ﴾ (١ فإذا ظلم أحداً فإنما يظلم نفسه ، وإذا أحسن لأحد
فإنما أحسن لنفسه ، وإذا قطع رأس أحد فإنه سيكون في البرزخ مضطوع
الرأس ، وسيكون في جهنم مكيل الرأس بالقدمين كما قال عبرُّ وجلُّ ﴿ . . .
فيؤخذُ بالنواصي والأقدام ﴾ (٢ ، ولهذا فقد قالت السيدة زينب بنت علي (ع)
ليزيد بن معاوية ( لمح ) في محلمه : « وما فريثُ إلا جلدك ، وما قطعت إلا
رأسك » .

<sup>(</sup>١)سورة البقرة ، الآية : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢)سورة الرحمن ، الآية : ١ \$ .

القصة الحادية والثلاثون بعد المائة

# التوفيق للزيارة والضيافة

سممت عدة مرات أن أحمد أعيار النزمان المدعود الحاج محمد علي الفشندي الطهراني ۽ قد وفق للتشرف بخدمة بقية الله (عج) ولقائه ، وأن له معه عسدة قصص ، فأحببت أن أراه وأسمعها منه ، وفي شهر ( ربيسع الشائي عام ١٣٩٥هـ . ق ) وفقت للقائه بمعبة سيد العلماء العاملين د أقما معين الشيرازي ، في طهران ، وكنانت آثار الخير والصلاح والصدق وحب أهل ببت الني (ص) بادية عليه ، فكلّفت ، أقا معين ۽ بكتابة ما يقوله د الحاج محمد علي ء وأنقله كم هامنا بالنص :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قبل (٣٠) عاماً عزمنا للسفر إلى كربلاء لزيارة الأربعين ، وكنان آنذاك يؤخذ من كل شخص بدل جواز سفره مبلغ (٤٠٠) تومان ، وبعد أخذ جواز يؤخذ من كل شخص بدل جواز سفره مبلغ (٤٠٠) تومان ، وبعد أخذ جواز تشخر قالت لي زوجتي : أريد الذهباب معكم . فاننزعجت من ذلك لأنها لم تطلب قبل ذلك .

فتحركنا دون تأمين جواز سفر لها ، وكان عددنــا (١٥) شخصاً (٤) رجـــال و(١١) إصراة ، وعلوية واحـــدة كانت من أقــارب اثنين من المـــــافــرين ، وكــان عمرها (١٠٥) أعوام ، وكنّا تحرُّكها بصعوبة .

عبىرنا الحدود الإيرانيـة والعراقيـة بسهولـة رغم عدم وجــود جــواز سفــر لزوجتي ، وبلغنا كربلاء قبل الاربعين .

ثم ويعمد (١/٧ ربيس ذهبنا إلى النجف الأسرف ، وبعد (١/٧ ربيم الاول) قصدنا الكاظميين وسامراء ، وكان قريبا تلك العلويـة في ضيق من أخذ العلويـة معهما ، فقالوا : ستتركها في النجف حتى نعود .

فقلت لهما : أنا أنكفّل العناية بها وأتحمّل مشقّة ذلك .

وتحركنا إلى الكاظميين ، ثم لما أردنا السفر منها إلى سامراء كانت قاعة القطار تغص بالمسافرين وكلهم ينتظر وصول القطار من و كركوك ، وو الموصل ، ليذهب إلى بغداد ثم يعود منها لإركباب المسافرين والتحرك ، وبسبب النوحام وكثرة المسافرين كان تأمين تذاكر صفر وحجز أمراً معماجداً .

ودون توقع أتى نحونا سيد عربي يشأزر شالاً أخضـر وقال لي : السلام عليك يا حاج محمد علي ، أنتم (١٥) مسافراً ؟

قلت : نعم .

فقال : أبقوا هنا وخذوا هذه (١٥) تذكرة ، وسأذهب إلى بغداد لأعود مـع القطار بعد نصف ساعة لأحجز لكم غرفة خاصة بكم ، ولا تنحرك من مكانك .

أنى القطار من « كركوك » واستقله السيد وذهب .

وبعد نصف ساعة عاد القطار فهجم عليه الجميع ، وأراد زملائي الذهاب إليه ، فمنعتهم وانزعجوا من ذلك .

وبعد أن ركب الجميع أتى ذلك السيد وأقلنا القطار في غرفة خاصة بنــا إلى أن بلغنا سامراء . فقال السيد : سأذهب بكم إلى و السيد عباس الخادم ، ،

وذهبنا إلى منزله ، واقتربت من و السيد عباس ، وقلت لـه : نحن (١٥) شخصاً ، ونريد غرفتين ، وسنبغى هنا سنة ايام ، فكم تريد لأدفع لك ؟

فقال : سيد دفع أجرة إقـامتكم لسنة أيـام مع جميـع مصاريف الـطعام وقارىء الزيارة مرتمن بومياً ، وسآخذكم إلى السرداب والـحرم .

فقلت له : أين هو هذا السيد ؟

قال : هبط الآن من سلّم المبنى .

فذهبت خلفه للبحث عنه فلم أجده ، فقلت : له بذمتنا ثمن (١٥) تذكرة سفر قطار .

فقال السيد عباس : لا أعلم فقد دفع كل مصاريفكم هنا أيضاً .

وبعد سنة أيام عدنا إلى كربلاء ، وذهبت إلى « الميرزا مهدي الشيرازي » وقصصت عليه ما جرى وسالته حول ما للسيد بذمتنا .

فقال : هل كان معكم أحد من السادة .

فقلت : نعم معنا علوية .

فقال : لقد كان صاحب الزمان (عج) وقد استضافكم .

\* \* 1

(المؤلف): ويحتمل أن يكون من رجمال الغيب أو من الأبسدال الملازمين لخدمته (عج).

ركة الإحسان للسادة:

الغرض من نقل هذه القصة هو نوضيح أهمية الإحسان للسلالة الجليلة للسادة ، وخاصة العلوبات ، فإنه علاوة على ماله من ثواب أخروي وشفاعة ، فإن له آثاراً دنيرية وبركات ظاهرية أيضاً ، كما رأينا في هذه القصة حيث أبدى و الحاج محمد علي ۽ إحسانه وخدمته لتلك العلوية وما ناله بسبب ذلك ، فكلف أحد العباد الصالحين من رجال الغيب أو الأبدال بمساعدته وزملائه ، ثم الاستضافة (٦) أيام في سامراء ، وقد أدرك المرحوم و آية الله محمد مهمدي الشيرازي ؛ بقلبه النيّر أن هذه الألطاف انما كانت بيركة تلك العلوية .

وقد نقل ثقة الإسلام ء المبرزا حسين النوري ۽ في كتابه د الكلمة الطبية ، أربعين رواية وحكاية بأسناد معتبرة عن فضيلة وبركة الإحسان لسلالة السادة ، أذكر هنا واحدة منها بقصد النبرك :

#### قرض السادة بحساب على (ع):

نقل بأسانيد متعددة عن و إبراهيم بن مهران ، قول. : كان بجوارنا في الكوفة رجل إسمه و أبو جعفر ، ، وكان كلما طلب منه شخص علوي شيئاً اعطاه إياه فوراً وأخذ منه قيمته إن كان معه ، وإلا فكان يقول لغلامه : سَجَّل ثمته في حساب على بن أبى طالب (ع) .

وهكذا كان لمدة طويلة ، إلى أن أصابه الفقر والإفلاس ، وجلس في باب بينه ينظر في دفتر القروض ، حتى إذا وجد له قرضاً وكان صاحبه حيًّا أرسل إليه من يطلبه منه لبعيش به ، وان كان صاحبه سيئًا أو ليس له عليه قرض فكان يشطب حسابه .

وفي أحد الأيام كان جالساً في باب داره وبيده دفتر القروض ، مرّ أسامه ناصبي ( من أعداء أهل بيت رسول الله (ص) ) وسخر به وقال له بشمائة : ماذا فعل معك مقروضك الأكبر علي بن أبي طالب؟ فتألم « أبو جعفر ، من كلامه هذا ، فنهض ودخل بيته .

وفي تلك الليلة رأى في منامه رسول الله (ص) ومعه الحسن

والحسين (ع) فقال لهما : أين أبوكما أمير المؤمنين (ع) ؟

عند ذلك ظهر أمير المؤمنين (ع) وقال : إني حاضر هنا يا رسول الله . فقال له رسول الله (ص) : لم لا تعطي هذا الرجل حقه ؟

فقــال أميــر المؤمنين (ع) : هــاقــد أتيت بحقّــه في الــدنيــــا . ثم أعــطاه ( للرجل ) كيساً من الصوف الابيض وقال له ( للرجل ) : هذا حقَّك .

فقال له رسول الله (ص) : خذ هذا ، ولا ترد آیًا آتاك من ولــده (علي ) طالباً شیئاً مما عندك ، وسوف لن تففر بعد هذا .

قال د أبو جعفر x : نهضت والكيس في يدي ، فابقظت : زوجني وقلت لها أشعلي الضوء ، ولما نظرت في الكيس فوجدت فيه الف لموة ذهبية ، ولما راجعت دفتر الفروض وجدته مطابقاً لجميع ديونه (ع) لا أقل ولا أكثر .

وفي رواية أخرى وجد جميع ديونه (ع) قد محيت من الدفتر .



القصة الثانية من قصص و الحاج محمد على الفشندي الطهراني ، :

وقبل (٢٠) عاماً نقرياً وفي لبلة الجمعة ذهبت مع و السبد باقر الخياط ، وجمع آخرين إلى و مسجد جمكران ، ، وفي آخر الليل نمام الجميع وبقيت لوحدي أصلي صلاة الليل ، وكان هناك شبخ عجوز جلس يقرأ الدعماء تحت شمعة أضاءها في السطح ، وفجأة سطح نور في المكان فقلت في نفسي قد طلع القمر ، فجلت بنظري في السماء فلم أجد القمر ، وشاهدت على بعد (٥٠٠) متر متي سيداً جليلاً جالماً تحت شجرة والنور الذي أضاء المكان بنبعث منه.

فقلت للشيخ العجوز : هل ترى سيداً قرب تلك الشجرة ؟

فقال لي : الظلام دامس ولا يرى شيء ، يبدو أنك نعس ، فاذهب ونم .

فعلمت أنه لا يراه ، فقلت لذلك السيد : أريد الـذهاب إلى كـربلاء ،

وليس معي مال ولا جواز سفر ، فلولا تؤمن لي حتى صباح الخميس القادم جواز سفر ومالاً ، فإني أعلم أنك صاحب الزمان أو أحد السادة .

عند ذلك اختفى السيد وأظلم الجو .

وفي الصباح سردت ذلك على زملائي ، فسخر منّي بعضهم .

وفي الصباح الباكر من يوم الاربعاء كانت لي حاجة في ساحة و الإمام الحسين (ع) ، وكنان منزلي بالقرب منها في و معبر شميران ، ، فوقفت إلى جانب الحائظ والسماء تمطر ، فاقترب متي شيخ عجوز لا أعرفه وقال لي : يا حاج محمد علي هل ترغب بالذهاب إلى كربلاء ؟

فقلت : نعم لي رغبة شديدة في ذلك ولكن ليس معي لا مـال ولا جواز سفر .

فقال : إذن فأتني بعشر صور وصورتين لقيد النفوس .

فقلت : أريد الذهاب مع عيالي .

فقال : لا مانع من ذلك .

فذهبت إلى البيت فوراً وكانت الصور المطلوبة موجودة فأنبته بها .

فقال : تعال غداً صباحاً إلى هنا .

وفي صباح الغد ذهبت إلى نفس المكان ، فأتى الشيخ العجوز وسلمني جواز السقر وفيه سمة دخول العراق ، ومعه خمسة آلاف تومان ، وذهب ولم أره بعد ذلك .

فذهبت إلى منزل ه السيد باقـر ، وكان في بيته مجلس ديني، فسألني بعض الزملاء بسخرية : هل استلمت جواز سفرك ؟

فقلت له : نعم . وعرضت لهم جواز السفر مع المبلغ .

فنظروا إلى تاريخ إصدار جواز السفر فوجدوه الأربعاء ، فاجهشوا بالبكاء وقالوا : حرمنا من هذه السعادة .

\* \* \*

القصة النائة والثلاثون والثلاثون المائة المحتضر

كتب لي « آية الله السيد أسد انه المدني ع<sup>(۱)</sup> في رسالة له ما نصه : في يوم عيد (ديني ) ذهبت عند الظهر لزيارة « آية انه السيد محمود الشاهرودي ع في منزله » ومع أن الوقت كان متأخراً للفاء معه وقد دخل إلى ببته الخاص ، لكنه تلطف وعاد إلى قاعة الاستقبال » وبمناسبة عودته قال : عندما تحركت مع المحرحوم « العبايجي » من الكاظمين (ع) بقصد زيارة سامراء سيراً على الاقدام » وبعد أن زرنا السيد محمد (<sup>(1)</sup>) في قرية و بلد » ثم سرنا بعد ذلك عساقة فوسخ قائهك « العبايجي » وسلبت ننه القدرة على الحركة وسقط ، وقال في : إن موتي حتمي ولا استطلع الذهاب أو العودة ، ولا يمكن أن تفحل لي شيئاً ، وإذا يقيت هنا فسيكون ذلك من قبيل إلشاء النفس في التهلكة وهو شيئاً ، وإذا يقيت هنا فسيكون ذلك من قبيل إلشاء النفس في التهلكة وهد

<sup>(</sup>١) آية الله ألبدني من كبار علماء الدين العاملين ، وساهم بشكل فعال في الكفاح ضد الشاء في ايران كما ساهم بعد إسقاطه في رفع المستوى الديني والثوري لدى الشعب الإيرائي المسلم ، وكان معن تشرقوا بلقاء صاحب الزمان (عج) وقد استشهد على يد المنافقين وهو في محراب صلاة الجمعة ( المعترجم ) .

 <sup>(</sup>٣) المسيد محمد : من ذرية رسول الله (ص) وله مرقد في قرية « بلد » ويقصده الزائرون من
 كل فج ( العشرجم ) .

حرام ، لذا فيجب عليك الذهاب ونجاة نفسك ، وبما أنـك لا تستطيع الفيام بأي عمل من أجلي فقد سقط الواجب عنك تجاهي .

على أي حال تركته هناك وأنا آسف عليه وعملت بواجبي فسرت وحدي إلى أن بلغت سامراء في اليوم النالي وتموجهت إلى محل إقامة المسافرين ففوجتت بخروج و العبايجي ۽ منه فسلمت عليه وأطماننت على حاله ثم سالته كيف بلغت المكان قبلي ؟

فقال: كما تركتني بالأمس كنت منهيئاً للموت، ولم أكن أنصور أيّة حيلة ، فتمدّدت واغمضت عيني إنتظاراً للموت ، وكنت عندما أسمع صوت النسيم كنت أفتح عيني لاستقبال حضور ملك الموت ورؤيته ، فعندما لا أرئ شيئاً أغلق عيني ، إلى أن سمعت وقع أقدام ففنحتهما ، فرأيت شخصاً بلياس عربي عادي وبيده عنان حمار ، وقد وقف فرب رأسي ، فسألني عن حالي وعلة نومي وسط الصحراء ، فأجبته بأن الوجع دبّ في كل أنحاء جسمي ولا أستطيع الحراك وانتظر الموت .

فقال لي : انهض لأبلغك مقصدك .

فقلت له : لا أستطيع النهوض .

فرفعني بيده ، وأجلسني على الحمار ، وكنت أحس أنه كلما وضع يمده على موضع من جسدي فيرتاح ذلك الموضع ويذهب منه الوجع ، وشيئاً فشيئاً مرّ بيده على جميع أعضاء جسدي فعوفيت حتى كأني لم أكن نعباً ، وكان يجر عنان الحمار ، ورجوته ليسركب معي ، لكنه وفضى ذلك ، وقال لي : اعتدت على السير مشياً .

وبينما نحن سائرون إذ التفتت إلى انه يأتزر بإزارٍ أعضر فقلت في نفسي آلا أخجل من أن أركب ، وسيد من ذرية رسول الله (ص) يسير على قدميه ممسكاً بعنان الحمار ، فجمعت يمدئي ورجليٌّ وترجلت عن الحمار وقلت له : أرجوك أن تركب الحمار . وما أن قلت ذلك حتى وجدت نفسي في الخان وليس معي أحد .

لهذه القصة قصة مشابهة أخرى عن وآية الله السيد شهاب البدين

المرعشي ﴾ نقلت في كتاب : المنتقم الحقيقي » ص ١٧٥ ننقلهـا في القصـة التالية طلباً لزيادة البصيرة .



سيد جليل من أهل العلم والصدق والتقوى والسداد قال :

توجهت يوماً من ٥ سامراه ٤ لزيارة و السيد محمد ١٠٠٤ سيراً على الأقدام، وتهت عن الطريق حتى أصابني عطش وجوع شديدان وكان الهواء حاراً جداً ، وكنت كذلك حتى يشت من الحياة ، فسقطت على الرسال الملتهة مغشياً علي، وبعد فتسرة عدت إلى وعيي ففتحت عيني لاجد نفسي في أحضان رجل عربي ، وقد قدم لي الماء ، فشربت منه متلهفاً وكان حلو المذاق وعنب المشرب وبارداً لم اجد مثله طوال حياتي ، حتى ارتويت منه كما لم أرتو منه كما لم أرتو منه أبداً ، ثم قدم الرجل لي مائذة فيها قرصان من الخيز فتناولتهما .

ثم قال لي : اغتسل أيها السيد بهذا النهر الجاري .

فقلت له : لا يوجد هنا نهر يا أخي ، وإلا لما أشرفت علىٰ الهلاك عطشاً قبل أن تغيثني .

<sup>(</sup>١) مرَّ ذكره في القصة ١٣٣ .

فقال : هذا ماه جارٍ وزلال عـذب . وما أن صـدرت منه هـذه الكلمات حنى رأيت أمامي نهراً جارياً بماءصافٍ، فتعجبت من قرب النهر وإشرافي على الهلاك عطماً قربه .

وسألني السيد : أين تقصد ؟

قلت: الحرم المطهر للسيد محمد.

فقال : ها هو حرم السيد محمَّد .

فنظرت فوجدته قريباً منّي ، رغم اني لم أكن قد طويت مسافة طويلة ، وكنت قد تهت في القادسية وببنها وبين مقام السيد محمد مسافة طويلة .

على آية حال من الفرائد الني حصلت عليها من التحدث والحوار مح ذلك العربي تأكيده الشديد على تلاوة الفرآن الكريم ، وانكاره الشديد على من يقول بتحريف الفرآن ، بل وحتى لعنه لمن زوّر أحاديث التحريف .

كما وأكد على بر" الوالدين في حياتهما وبعد وفاتهما ، وأكد على زيارة البقاع المبتركة للأثمة من أهل بيت رسول الله (ص) وأولادهم وتعظيمهم ، والتأكيد على احترام اللربة العلوية ، وأكد على صلاة الليل وقال لي : يا سيد الأسف لمن يعتبر نفسه من أهل العلم ومن اتباعنا ثم لا يداوم على هذا العمل ، ثم أوصاني بأمور آخرى .

ولما خطر بيـالي التفكير في شخص هـذا العربي ، من يكـون ، وكيف رأيت منه هذه الامور الغربية والنصائح المفيدة الختفى عن أنظاري .



للعبد الصالح المنتمي الحاج ( الملاّ علي الكازروني ( الذي نقلناعنه(عدة قصص) عجائب من إجابة الدعاء والألطاف والعنايات الإلهية ومن جملتها قوله :

يشر الله في العزيمة للحج بالطائرة من الكويت إلى وجدة ، وقبل بلوغ جدة أعلن العذباع في الطائرة أثنا سنصل ، جدة ، بعد دفائق ، وعلى كل شخص اصطحاب حقيته والتهيؤ للتغنين ، فوضعت بدي في جبي لاخط مقتاح الحقية مها ، فلم أجده ، فنذكرت أن نسيته في البيت ، فساء حالي لملك وقلت : يا رب إني ضيفك ، وعلي بعد صاعة الإحرام للدخول إلى بينك ولباس إحرامي في الحقية فماذا سأقعل ولبس معي مقتاحها ؟ فواله الذي لا شريك له ما أن أكملت كلامي حتى سقط الفتاح في حضني ، بحيث المفت ومهلي (باين السيد حسن صانح الاستان) وسائني ما ألذي سقط في حضنك ؟ فالتعرته الحقيدة الأمر وشكرت الله على ذلك .

\*\*\*

وقد أشرنا في التعليق على الفصة (٣٥) أن هذا القسم من إجابة الدعوات

وخوارق العادات ليس عجيباً لشخص إلهي لاثق بها .

نتيجة عمر من الإخلاص :

و المحاج على ۽ المذكور حسب علمي فإنه قضى عمره في العبودية لله والصاحة والإخلاص والمحجة له تعالى وللنبي وأهل بيته (ص) ، ولا شك في احترازه من النفلة عن الله الواحد الأحد وعن مراقبته وبلاحظته له ، ومن الأثار الظاهرية ومن الأثار الظاهرية للقرب من الله ، ومن الأثار الظاهرية للقرب من الله بلوغ القدرة اللامتنامية للأحد جل جلاله ، وبما أن عالم الدين محدود المجال وضيق لذا فإنه تظهر آثار هذه القدرة من المؤمن بعد موته وفي بعض الأحيان في حياته كما حدث له و آصف بن برخيا ، الذي أتى بحرش ء دينا في عالم المابيا في غمضة عين من مستقرها إلى مستقره وسليسان (ع) ، عساقره النمل .

وقد ذكرنا لك عزيزي الفارىء قصة العابد الذي سأل الله إيضاء الطفل معلقاً في الهواء عند سقوطه من السطح إلى أن بلغ إليه فتناوله . والشاهد على ذلك الصديث الشدسي و قسال تعالى : أنسا جليس من جسالسني ومسطيسع من أطاعني (١٠) .

<sup>(</sup>١) كتاب الإقبال باب أعمال شهر رجب .



قال و الحاج عبد العلي المعمار ۽ :

وفقت لزيارة الإمام الحسين (ع) في كربلاء ، وكنت يوماً ما جالساً في الصحن المقدس وقد جلس إلى جانبي شخص آخر فسألته عن اسمه فقال في : فلان الخراساني ، وسألته عن عمله فقال : بنّاء ، فوجدت أنه زميل لي في عملي ، فسألته : هل أنت زائر أم مقيم هنا ؟ فاجباب : منذ عدة سنين وأنا أعصل في هذا المكان الشريف . فطلبت منه أن يقص علي ما شاهده من عجائب .

فقال : كان هناك قبر متصل بالصحن الشريف لجهة الفبلة مشهوراً بقبر « دده ۲٬۰ وكان مشوفاً على الخراب ، فاعلن عدة أشخاص استعدادهم لنحمل كلفة إعادة بنائه ، وطلبوا مني ذلك ، وأردت أن أحكمه فطلبت من العمال هدم أطراف ، وفي أثناء الحفر ظهر الجسد ، فوجدته ما يزال كما لو دفن الساعة ،

<sup>(</sup>١) دده : كلمة تركية تعني الجد أو المربي ( المترجم ) .

لكنه موجِّهاً وجهه نحو قبر سيد الشهداء (ع) ، فتركته على حـاله واعـدت بناء قبره .

\*\*\*

العلامة الميرزا النوري ، نقل في كتابه و دار السلام ، قصة مؤيدة لهذه المقصة وهي : أشترى و العلامة الكبير الشيخ عبد الحسين الطهواني ، عدة بيوت عند الجهة الغربية للصحن المعلهور لسيد الشهداء (ع) من أجل هدمها وتوسيح الجهة الغربية ، وضمّها إلى الصحن الشريف فأقيم فيها ستون سرداب لمدفن الجهة الغربية ، وضمّها إلى الصحن الشريف فأقيم فيها ستون سرداب لمدفن المورقى ، وبني فوقها جسر لعبور العارة ، وكان الناس يدفنون موتاهم في تلك السراديب ، وبعد مدة بين أن الجسو لم يعد يتحمل كثرة عبور الناس عليه وقد اشرف على الإنهيار ، وسيؤدي حيتلل إلى قتل وجرح بعض الناس .

فأمر و الشيخ » بهذم الجسر وإعادة بنائه بمنانة أكثر ، وبما أن النّاس كانوا قد دفنوا كثيراً من أمواتهم في السراديب ، لذا فقد طلب و الشيخ ، أن تهدم السراديب المواحد تلو الآخر لإعادة بنائها ، وكلف شخصاً بالنزول إلى السراديب لطمر أجساد الموتئ بالتراب عند هذم السراديب لثلا تهنك حرمهم.

وعندما وصلوا إلى السرداب المقابل لضريح سيد الشهداء (ع) ونزلزا إلى السرداب التغطية أجساد الموتى ، فوجئوا بأن جميع رؤوس الموتى التي كانت متجهة نحو القبلة قد بدلت مع محل أقدامهم بحيث أصبح إتجاه رؤوسهم نحو قبس سيد الشهداء (ع) وأرجلهم إلى القبلة . فعلم الناس بالخبر وحضروا لمشاهلة هذه الحادثة العجية ، وكان في ذلك القسم ثلاثة أجساد على هذه الحادثة ومنها جسد و الميرزا إسماعيل الأصفهاني ، ألذي كان يعمل في النقش في الصحن الشريف ، ولما رأى ذلك إنه قال : عندما دفن والدي كنت حاضراً وكانت أقدامه لجهة قبر سيد الشهداء (ع) ، بينما أرى الأن وجهه إلى قبر سيد الشهداء (ع) نعلموا من أن تغيير وضع أجساد بعض الأموات عبارة عن تأديب

إلهي لعباده يعرفهم فبه طريقة الأدب والمعاشرة مع الأثمـة الطاهـرين من أولاد رسول الله (ص) .

وقال لي القاضل الصالح المنتي « الملاً أبر الحسن المازندراني » حينها أنه كان قد رأى مناماً قبل هذه الحادثة ، ولم يكن يعلم تفسيره إلى أن وقعت هذه الحادثة فعلم بتفسيره .

وفيما يلي المنام :

توفيت النقيّة الصالحة خالة ابني ، فدفنتها في هـذا القسم من الصحن الشريف ، وفي ليلة الدفن رأيتها في منامي فسألنها عن حالها وعمـا جرى لهـا فقالت : اني بخير وعافية وسلامة ، غير انك دفنتني في مكان ضيّق لا يمكنني مدّرجليّ فيه ، وعليّ دائماً وضع رأسي على ركبيّنً .

ولما استيفظت لم أفهم مغزاه ، إلى أن وقعت هذه المحادثة فعلمت أن مذ الرجلين إلى جهة قبر سيد الشهداء (ع) لبس من الأداب .

وقد وقعت هذه الحادثة في شهر صفر عام ١٣٧٦ هـ . ق .

...

المستفاد من هاتين القصين أن الله صبحانه وتعالى بتغييره الاجساد هؤلاء الأصوات أراد من ذلك أفهام المسلمين معرتبة وشمان الاثمسة من أهمل بيت النبي (ص) ووجوب إحترامهم وتكريمهم والتأدب ممهم ، بحيث أن الله لا يرضى بمد رجل الميت إلى قبر الإمام (ع) واستدباره ، وإذا كان الأمر كذلك مع الأموات ، فكيف بالأحياء وإلى أي حد عليهم رعاية الأدب والإحترام لقبورهم المشريقة .

فلعن الله وزاد في عـذاب من يلّـعـون انهم من المسلمين ثم يـوجّهـون الإهانة لهذه القبور ويمنعون النَّاس من زيارتها ، بل ويجلدونهم على زيارتها ، وخاصة المتوكل العبّاسي الذي آسر بهدم تلك القبور الشريفة وإبادتها ومحو أنزاها . ومن المجالب أنه اضطر في النهاية للتراجع وترك الزوار آحراراً في الزيارة بعدما حصل له مما ذكر في كتاب ه الخصائص العصينية للشيخ الشريشتري ، عليه الرحمة . الفصة السابعة والثلاثون والثلاثون العدد والثلاثون العدد والثلاث العدد وعلى جسد سالم بعد ١٣٠٠ عام

ذكرت صحيفة كيهان(١) في عددها المرقم ٩٣١٩ من العام ١٩٧٥ قصة عجبية ندرجها لكم هنا حسب النص :

إثر حفريات قام بها عدة لصوص مجهولين في مدينة ويزد ، تم العثور على جسد سالم بعد ١٣٠٠ عام من دفته ، وهو جسد السيدة و حياة ، إحدى النساء المعروفات في صدر الإسلام .

و يزد ، من مراسل ، كيهان ، : عدة لصوص مجهولين قاموا ليلاً بحفر قبر السيدة ، حياة ، إحدى النساء المعروفات في صدر الإسلام في قرية ، و فهرج ، بمدينة ، يزد ، طمعاً بالحصول على آثار مهمة وكنوز ثمينة ، ففوجئوا عند نبش قبرها بجسدها الذي ما يزال سالماً كما هو . وبعد عشور القرويين على القبر منبوشاً اخبروا دائرة الثقافة والمن في ينزد بمحاولة سرقة مقبرة الشهداء في القرية ، وحضر خبير المدائرة وبعد التحقيق أكد سلامة الجسد وكوته جسد السيدة ، حياة » .

(١) كيهان : العالم وهي صحيفة يومية إيرانية ( المترجم ) .

وكان قد دفن جمعدها قبل ۱۳۰۰ عاماً تقريباً ، وفي مزار مقبرة الشهداء ، وما يزال الجمعد رغم ثلاثة عشر قرناً كما هو وحتى تقاسيم الرجه . وقد كتب مراسل « كيهان » بعد مشاهدته للجمعد عن قـرب يقول : حتى شـمـر رأسها مـا يزال كما هو أسود وطويلاً.

السيد و مشروطة ، الخبير الخاص بدائرة الفن والثقافة بيزد أيد هذا الخبر وقال : القبر والجسد هما للسيدة دحياة ، إحمدى النساء العظيمات لجيوش الإسلام الذين استشهدوا اثناء مواجهة اليهود والزرادشت عند الفتح الإسلامي للمنطقة ، وما يزال شنأن القبر والجسد المكتشف تحت البحث من قبل المسؤولين .

السيد و درباني و رئيس المدائرة أكمد الأمر من جهته وقال : أن الجسم والفير المكتشف يرجع إلى جيوش الإسلام والشهداء ، ونحن في صدد البحث حول الحادثة ومرتكبيها .

قرية و فهمرج » تبعد عن مدينة و ينزد » مسافة ٣٠ كلم وفيها عمدة أثار تاريخية ومن جملتها و مقبرة الشهداء » والسيدة وحياة » وكلها تصود إلى صدر الإسلام وهمي من أماكن الزيارة التي يردها القرويون . وقد أعاد كتاب و تاريخ يزد للمفيدي » تاريخ ايجاد هذه الأثار إلى صدر الإسلام .

أهالي قرية و فهرج ، قالوا : اللصوص نبشوا قبر السيدة ، حياة ، على أمل الحصول على الأثار والكنزر التي كانت تدفن سابقاً مع الاجساد في القبور ، ولا نعلم إذا حصلوا على شيء ما أم لا .

وفي العدد ٩٣٢٠ من العام نفسه كتبت الصحيفة تعليفاً على ذلك فقالت :

البحث في علة بقاء الجسد سالماً بعد ١٣٠٠ عام : يرد ـ من مراسل كيهان : البحث مستمو في قضية نبش قبر السيدة وحياة و في قرية و فهرج و بيزد ، وقد قيام و الدرك و بياستجواب خدادم هذا المنزل . وكان قد تعرض قبر السيدة و حياة و للنيش على بد لصموص مجهولين واخرجوا جسدها الذي يقي سالماً رغم مرور ١٣٠٠ عام على دفته ، وقمد أكد المسؤولون أن السيدة و حياة ، هي من نساء صدر الإسلام ومازالت كما هي من هيكل وجلد وشعر د

وقد أعلن اليوم في ويزه ؛ أن مسؤولي دائمة الثقافة والفن ، ودائسرة الأوقياف ، والدرك منهمكون بالبحث في كيفية نبش القبر وعلة بقياء الجسد سالماً ، وقد استجوب خادم المزار من قبل الدرك .

وقد قال و مشروطة ، خبيم دائرة الثقافة والفن أن اللصوص حفروا في الليل في مكانين من العقيرة ، ولما لم يجدوا فيهما شيئاً أقدموا على حفر قبر السيدة وحياة ، ، وحتى الأن لم نتبين من عشورهم على أي شيء وسوقته أم لا . وسيعاد بناء وتأهيل قبرها سربعاً ليعود كما كان مزاراً للقرويين .

\* \* \*



كتب لي عمدة الأخيار الحاج (محمد حسن شموكت) الساكن في و أصفهان :

نقل لي أحد أقارب و الشيخ البيدآبادي ، وكان رجلاً صالحاً فقال : كنت ملازماً لمساء في خدمة والشيخ البيدآبادي وكمان يطلب مني صباح كل يدوم أن أفحد إلى دكان عظار من أصدقائه واسمه و الحاج السيد موسى ، في محلة و بيدآباد ، لاجلب منه في بعض الايام عُشْرَ ريال أو ثَمْنَ ريال وأعطيها للشيخ ، وكان الشيخ يضع ذلك المبلغ الزهيد تحت الفراش عند قدميه ، وكمان منذ الصباح وحتى المساء كلما أراد شخص مالاً مد الشيخ يده تحت الفراش واعطاه .

وفي أحمد الأيام قبال لمي امن أخت الشيخ : اني أتسي الشيخ بين الفينة والأخرى فيعطيني مالاً فأجمده اقل مما يعطي غيري .

فسألت الشيخ عن ذلك فقال لي : إني لا أنقص ولا أزيد ، ولكني أدخل يدي تحت الفراش وأخرج ما أجده فاعطيه للطالب . وقد سمعت من عدة أشخاص أنهم عندما كانوا يستلمون من الشيخ مبلغاً كانوا يحتفظون به وكانوا لا يفتقرون أبداً ببركة ماله .

\* \* \*



## كما كتب لي أيضاً يقول :

نقىل لي و الدكتور هداية الله و زوج أخت و الشيخ البيدة إبادي و عن و المشهدي أحمد و الذي يطهي و الآس و (١٠ قوله : في أحد الأيام كنت جنباً ، ولم أتمكن من الإغنسال ، فذهبت مسرعاً واحضرت طعاماً لمنزل و الشيخ المبياناوي و ، فذخلت البيت وسلمت عليه ، فاجابني وقال لي : لم قدمت إلى دكانك قبل أن تغنسل ، لا تكرر ذلك وخذ الطعام الذي أحضرته معك .

فتأملت في الأمر وفكرت أنه «حدس ؛ في أمري وكنان حدسه مطابقاً للواقع ، فأردت التأكد من ذلك ، فذهبت في أحد الآيام مجباً دون أن أغتسل عن عمد وأحضرت له الطمام وأتيته به ، فناداني وهمس في أذني : ألم أقل لك أن لا تقدم إلى دكانك قبل أن تغتسل فلم فعلت ذلك ؟ اذهب وخد الطعمام معك ، فلن آكار منه .

<sup>(</sup>١) الأش : غذاء شعبي إيراني بشبه الحساء وفيه عدة أصناف من الحبوب ( المترجم ) .



نقل لي « الشبخ محمـد حسن المولـوي القندهـاري » ( وقد مـرٌ ذكره ) فقال :

قبل (٥٠) عاماً كنت ليلة (١٤) محرم في منزل مسؤول مؤسسات مضام الإمام الرضا (ع) بعشهد ، فحكى « الشيخ محمد باقر الواعظ » حكاية فقال :

كنت مدعواً في شهر محرم الحرام من قبل التجار الإيرانيين المقيمين في ه بارس ه لإحباء العزاء وقراءة الروضة الحسينية ، فلهبت إلى هناك ، وفي الليلة الاولى حضر بائع مجوهرات فرنسي مع زوجته وإينه إلى مركز الإيرانيين الذي كنت فيه وقال لهم برجاء : كنت قد نذرت أن أقيم العزاء الحسيني لعشرة أبام ، وأرجوكم إرسال الشيخ الذي يقرأ عندكم إلى هذا العنوان ليقرأ لي العزاء خلال عشرة أيام .

فاستجازني الحضور إلى ذلك ، فقيلت ، وعندها انتهبت من القبراءة للإيرانيين أخذوني مع الغرنسي إلى بيته وقرأت المجلس هناك واستفاد مواطنيّ من المجلس وبكوا فيه ، وكمان المفرنسي وذرجته وإبنه يصغون إلى المجلس باللغة الفارسية رغم عدم اطلاعهم عليها ويبدو عليهم الهم والغم ، وطلبوا ترجمة ما أقوله ، وهكذا الحال كان حتى اليوم التاسع .

وفي اللبلة العاشرة ربسبب الأعمال وبسبب الأعمال المستحبة فيها وقراءة الأدعية الواردة وزيارة سيد الشهداء (ع) لم أذهب إلى منزل الفرنسي ، وفي الغد أتى المركز منزعجاً لعدم حضورنا ، فاعتذرنا له بوجود أعمال دبية خاصة في اللبلة العاضية . فاقتنع بذلك وطلب مني إقامة ليلة الحادي عشر عوضاً عن اللبلة العاشرة ليكنمل وفاؤه للنبلز ، وكان ذلك ، وعندما انتهيت من القراءة أعطاني مبلغ مائة ليرة ذهبية ، فرفضتها وقلت له : لن أقبلها حتى تخبرني بسبب نذرك ؟

فقال : في شهر محرم من العام الماضي عندما كنت في و بومباي و سرق مني لص صندوق محوهراني الذي كان بشكّل جميع راسمالي ، فبلغت حدّ المسوت بسبب غصني عليه ، وخشيت على نفسي من السكتة القلبة ، وكان تحت غرفني شارع واسع يعبره المسلمون وهم حضاة يلطمون صدورهم ويضربون انضهم بالزناجير ، فنزلت من غرفتي ودخلت بينهم مشاركاً لهم بالعزاء ، ونذرت لصاحب العزاء إن أعاد لي مجوهراني المسروقة أن أدفع في العام المقبل مائة ليرة ذهبية لإقامة العزاء عليه إينما كنت .

وما أن سرت عمدت خطوات حتى جاءني شخص وهو يلهث فـأعطاني الصندوق وهرب . فسسررت لذلك وسرت معهم قلبلًا ، ثم عمدت إلى الببت وفتحت الصندوق وأحصيت المجوهرات فوجدتها كاملة لم ينقص منها شيء .

\* \*

بأبي أنت وأمي يا أبا عبدانه (ع) مادمت تهتم مكذا بالأعداء فهل يمغل أن تهمل الأحبة والاصدقاء . ذكرنا سابقاً أن أشخاصاً غير مسلمين حلّوا مشاكلهم وقضيت حوائجهم بالنوسل بسيد الشهداء (ع) ، إلى الحد الذي حدا بطائفة هندوسية أن تشارك سيد الشهداء (ع) في أرباح شركاتها ، ويسلموا المسلمين الشيعة سهمه ليقيموا فيه عزاء شهري محرم وصفر ، وكان ذلك يبدارك لهم في أرباحهم .

نعم فأي شخص يتوسل به (ع) للحصول على الحاجات الدنبوية فإنه يبلغها ، وكذا بالنسبة لمن يطلب منه الإيمان والمغفرة والرحمة والشفاعة والنجاة من صعاب البرزخ والقيامة والعذاب وبلوغ درجات السعادة والجنة فإنه سيبلغ ذلك حتماً ، كما جاء في زيارته و ما خاب من تمسك بك ، وأمن من لجا إليك ، الفصة الحادية والأربعون بعد المائة نقض العهد والضمانة

كما نقل ، الشيخ المولوي ، المذكور فقال :

في تلك الأيام (قبل ٥٠ عاماً ) أتى و نصير الإسلام أبو الواعظين ۽ إلى مشهد المفدسة ، وكان حينها شهر رمضان العبارك ، وكنان يعتلي العنبر في مسجد و كوهرشاد ، ليتحدث عن معجزات أوائل هذا القرن في الحرم الوضوي العبارك ومعا قاله :

صيدتان حسينيتان (" كانتا من أزواج أحد أعيان و طهران ۽ وكانتا قد عقدتا عهداً بينهما على أن تتصافيا وأن تتركا الحسد والغيرة والتنازع ، وأن لا تخون و لاتفناب ولاتفتن إحداهما الاخرى أصام زوجها ، وجعلنا الإمام السرضا (ع) شاهداً وضامناً لعهدهما ، وطلبتا منه أن يعمي التي تخون العهد .

وبعد مدة خانت إحداهما العهد فعميت في نفس الاسبوع ، ولم تنفع توبتها ، فقررت الذهـاب إلى مشهد ( وكـان نصير الإسـلام قارى، النعـزية

<sup>(</sup>١) من سلالة الحسين (ع) ( المترجم ) .

المذكور قاريها الخاص ) فقال : آمنا لها أربعين ليلة توسل عند رأس الإمام (ع) ولم تترك دعاء أو نضرعاً أو نوسلاً إلا وذكرناه ، إلى أن نفقت طاقة تلك العرأة ، وكان جمع من السادة والعلماء يقضون الليل والنهار في طلب شغائها ودن فائدة ، وفي الليلة المحادية والأربعين زارت العرأة زيارة الوواع بياس وقررنا العروة غذا أبي طهران . وعند طارع المنجع ظهو نبور من ضريعه الإمام (ع) ومرّ من فوق رأس تلك المرأة ، فرأة كل الحاضرين فارتفع صوتهم يالصلاة على محمد وآله (ص) ونيقن الجميع من شغائها ، لكن النور مرّ من الشباك وارتفعت معه الصلوات والتصفيق من و دار السيادة أنها ، فذهبنا إلى المثالك وارتفعت معه الصلوات والتصفيق من و دار السيادة أنها ، فذهبنا إلى اعتادت عليه ، ولم تكن فد توسلت ولا عت آناك الشغالها .

فأرانا الله وتلك المرأة اليائسة قدرة الإمام الرضا (ع) وعرُفنا قيمة العهد. وأن لا ننظر إلى العهد الذي ضمته خليفة الله بيساطية ، وأن لا نخون العهيد والقسم .

\* \* \*

من همذه القصة نعلم جيداً عظم ذنب نقض العهد مع الله ورسوله والأنمة (ع) . أي أنه من كان يرتكب ذنباً ما ، وعامد الله على تركه ، ثم نقض عهده ، فإنه يرنكب بذلك كبيرة وغم ان ذنبه المذي كان عليه من الصغائر ، ويستحق بذلك عفويات إلهية قاسية ، راجع كتاب ، كبائر الذنوب ، للإطلاع منه على عظم هذا الذنب وشدة جزائه .

وإذا قبل هنايأن تلك المرأة المسكينة قد ندمت على ذنبها بعد أن عميت ولحات إلى الإمام المعصوم (ع) وقضت عنده أربعين لبلة في التوسل ، ودعــا

<sup>(</sup>١) أحد المقاطع داخل حرم الإمام الرضا (ع) ( المترجم ) .

الاخرون لها ، وأن من تاب عن الذنب فكأنه لم يذنب ، فلم لم تقبل توبتها ولم تبصر في عينيها ؟ نقول :

أولاً: لا نعلم بحقيقة التوبة لتلك المرأة ، لأن التوبة إنما تكون للشخص المدنب الذي يتوب من ذنبه لمها فيه مخالفة لأمر الله ويندم منه ويتحسر عليه ويتوسل ويعزم على تركه ، فلو انه ندم بسبب العقوبة التي حلّت عليه فتلك لا تعد توبة حقيقية ، بحيث انه لو لم تقع عليه العقوبة لما امتنع عن مخالفة أسر الله ، فمعنى ذلك أن توبته ليست من الذنب .

ثانياً : لنفرض أن النوبة كانت حقيقية فشرط قبولها أن تـذهب إلى من عقدت العهد معها وتعنذر منها وترضيها وتصلح ما أفسدته بنميمتها .

ثالثاً : من نقض عهده مع الله فيجب عليه دفع الكفارة ، وعليه أداؤها ما استطاع ذلك وإلا فإنه لا يتوب عليه ( الكفارةاالشرعية لنقض العهد : عتق رقبة أو الصوم ٢٠ يوماً أو اطعام ٢٠ جالعاً ) .

رابعاً: إن عدم شفاء تلك المرأة كان لطفاً إلها بتلك المرأة وبافي النساء ليعلمن أن الله وروح الإمام الشريفة حاضران في كل مكنان ويراقبان أعمال العباد ولا يعضى عليهما خافية ، وانه تعالى كما انه وأرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة ، فإنه و أشد المعاقبين في موضع التكال والشفة » .

وبعد معرفة هذا المعنى فلنخف من قهره تعالى ولا نتجراً على الذنب .



كما نقل ه المولوي ، المذكور فقال : عندما كنت في النامنة من عمري هطل مطر شديد فرايت سمكة صغيرة تسقط مع المطر من السماء ، وبعد نصف دقيقة أنت قطة وأكلت السمكة .

ونظير ذلك حصل عندما كنت مسافراً إيان الحرب العالمية الشائية ، ولم أتمكن حينها من بلوغ إيران بالطائرة ، فيبطت الطائرة في دولة و البحرين ع ، وقد نقل لنا أهلها بالتواتر أنه عندما انقطع عنا التموين أسبوعاً من الزمن بسبب الحرب وقد نفد ما لمدينا من الحبوب من رز وعدس وحمص ، فمذهبنا إلى الحسينية وتوسانا إليه تعالى فشاهدنا بخاراً يتصاعد من وسط البحر ويتحول إلى سحاب ثم يمطر علينا سمكاً جيداً أمن لنا تموين ورزق اسبوع .

( المترجم ) وقد شهدت قبل أكثر من عشرين عاماً مثل هذا المطر يحمل معه السمك الصغير .

\*\*\*



ونقل : القندهاري ۽ عن المرحوم الحاج ؛ محمد الكويتي ۽ الذي تشرفت بالحج برفقته قبل (٣٥) عاماً فقال :

شحن إبن عمي سفينة بجوز الهند وتحرك معها من د بومباي ، قاصماً و دبي ، وكانت الرحلة تستغرق اسبوعاً واحداً، لكنه وبعد انقضاء ثلاثة أسابيع لم يصلنا منه أي خبر ، فنيقًنا من غرقه وموته مع زملاته ، فأقمناً لهم مجلس حزن ..

وبعد شهر ظهرت سفيتهم في البحر وقد تحطمت راسيتها وشراعها ، واكملوا طريقهم بالتجذيف بالمجاذيف حتى بلغوا الساحل ، وأخبرونا بصا حصل لهم فقالوا : بعد تركنا لبومباي بيوم واحد هب طوفان عجيب فحطم راسية السفية ومزق الشراع ، وبعد أن هذا الطوفان اضطررنا للتجذيف عدة كيلومترات يومياً ، إلى أن نقد مخزون ماء الشرب ، فاضطررنا لكسر جوز الهند وسد ومقنا بالماء الذي يحويه إلى أن انتهى جوز الهند ، فسقطنا من شدة الحر والعطش دون حراك كالمحتضرين نتظر الموت ، وبينما نحن كذلك إذ بسحابة فوقنا هطلت بالمطر علينا ، ففتحنا أفواهنما لالتقاط قبطرات المعظر ، واستطعنا القيام والتحرك بعد ذلك ، فموضعنا الأواني تحت الممطر وكانت كلما امتلات سكينا الماء في المخزن حتى امتلا ، عند ذلك ذهبت السحابة ، ومذذاك ونحن نسير بالمجاذيف حتى بلغنا و دبي ، مع انتهاء مخزون الماء . النصة الرابعة والأربعون بعد المائة النجاة من السجن وبلوغ الهدف

## كما نقل لي و المولوي ۽ فقال :

كان هناك شاب جبيل المظهر عمره (١٦) عاماً واسمه و الزبيري ٤ ، وكان يأتي إلى مدرسة و بالنيز با ع<sup>(١)</sup> في مشهد المقدسة ( التي انفثرت الآن ) طالباً و الشيخ قنبر النوسلي ، وكان ذلك الشاب زاهد أوعايداً وصائماً في أغلب الاحيان ما عدا عيدي الفطر والاضحى ، وكان شديد الرغبة بزيارة الحجة (صح) وزيارة أصحاب الكهف ، وكان يتحمل العناء في بلوغ هدفه ، ومن جملة ما كان يتحمله أنه كان يصوم أربعين بوماً بليلها ونهارها ولا يتناول طعاماً سوى قبضة من الحمص المطحون وفي وقت الإفعار فقط ، وكان يستحسن طعامه كان كان يسمح له ببذل ما يأتيه من المسال للفقراء وتفقد الإيتام ومساعدة المحتاجين .

التقيته بعد ٣ أو ٤ سنين في كربلاء ، ومن لطف الله أنه عند بلوغه النجف

<sup>(</sup>١) باثين با : أي لجهة أقدام الإمام الرضا (ع) ( المترجم ) .

أشكر الله لبلوغي هدفي ، فقبل ذهابي للقاء أهل الكهف والجزيرة الخضراء ، سافرت مع واللجني من مشهد المقدسة قاصدين العراق وبعد (٩) أيام من السير مشباً بلغنا و المنظرية ، عند الحدود العراقية ، فاعتقلونا هناك ويثينا في السجن مدة (١٧) يوماً ، وقلنا لهم اننا فقراء زهاد وكنا في مشهد واننا ذاهبون إلى كربلاء ، لكنهم لم يقبلوا ذلك منا . فتوسلنا بصاحب الزمان (عج) وكنا نرى من حراس السجن اعمالاً سيئة من فحشاء ومنكر ، وكان ذلك يعث على تكدر قلبينا ، وكانوا يعطوننا الخبر والتمر في بعض الأحيان ، وكنا مضطوين لأخذه منهم .

وفي أحد الأيام زدت في توسلي ويكاثي ، فـرأيت سيارة تـأتي تـحونــا ، وترجّل منها سيد جليـل نوراني ، يتفجـر النو، سنــه ، وقد لفت انتبـاهـي إليه ، فنظرت إلى الحراس فوجدتهم في حالة من الانههات والخرف .

فنادانا ذلك السيد وقال لنا : تعالا . فذهبت نحوه .

فقال : ماذا تفعلان ؟

قلت : منذ (١٧) يوماً سجنت مع والدتي هنا ونريد الذهاب إلى كربلاء .

فقال : إذهب وآتِ بـ والدتك واجلسا مي السيارة .

فذهبت وأتيت بوالدتي وجلسنا في السيارة وكان فيهما عطر طيب جـداً ،

 <sup>(</sup>١) أبو جعفر الطوسي شيخ الطائفة والمجتهد الأوحد في زمانه مدفون في المسجد المذكور
 ( المترجم ) .

وكان الحراس ينظرون إلينا دون أن ينبت أي منهم بأيَّة كلمة.

وبعد عشر دقائق من سير السيارة بلغنا الكاظميين (ع) .

\* \* \*

الفصة الخامسة والأربعون بعد المائة

## قصيدة مدح أمير المؤمنين (ع) ورؤيا عجيبة

## كما نقل و المولوي ، فقال :

كنت أسكن في مشهد المقدسة وكنت في شبايي هناك أنهل من فيض الإمام الرضا (ع) وإحسانه وراقته ، وكان المنبر يجتذبني أكثر من غيره ، فكنت ألازم و الشيخ علي أكبر النهاوندي و وه السيد رضا القرضاني و و و الشيخ رمضي المتواني و و الشيخ مرتضى البجنوردي و و الشيخ مرتضى الأستياني و فكانوا برسلونني إلى و باكستان و و و قندمار و وغيرهما ، وعدت الأسيخ علي أكبر اللهاوندي و مشغولاً بالصلاة ، وبعد أن أتم صلاته ذهبت نحوه فسألني عن حالي وعانقني وكان يتناول و الانفية و(١) فاعطاني منها . وفي هذه الاثناء كان و الحاج قوام اللاري و واقفاً يقواً مقدمة المجلس الحسيني ، وقد بداها بيتين من الشعرهما :

<sup>(</sup>١) الأنفية : حبيبات بنيَّة اللون تسمى بالعطاس ، وتصنع من التنباك عادة ( العترجم ).

منا عبليَّ بشرُّ كنيفَ بنشرُّ ربُّهُ فنيهِ تنجلَّى وظهرُّ هنرُ والنواجبُ فنورُ وينصرُّ حَرَّ والنمينا أشمنُ وقعرُ

فانقلب حالي لسماع هذه الأبيات ولم أكن قد سمعتها من قبل ، وكنان و النبيخ علي أكبر الفهاوندي ، يكلمني فكنت أصغي له بأذن ولحديث و الحاج قوام مقصود ، بأذني الأخرى رغم أنه لم يقرأ غيرهما ، فعمت إلى البيت وأنا ماخوذ بذلك الشعر وبمضمونه فاخذت قلماً وورقة وشرعت بإضافة الأبيات على ذينيك البيتين فانشات قصيدة طويلة على نفس الوزن في ملح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) .

ومرت أربع سنين ولم أدر فيها هل قبل مني هذا المدح أم لا ، وفي أحد الأيام استلقت بعد طعام الغداء ، فرأيت في عالم الواقعة أني تشرفت بزيـارة كريلاه ودخلت إلى رواق حرم سيد الشهداء (ع) ، فرأيت أبواب الحرم مغلقة وزوار سيد الشهداء (ع) يقدرون زيارة « وارث » في المرواق . فتأثرت لذلك كتيراً مستنكراً إقفال الابواب ، فسألت : هل تفتح الابواب ؟

قالوا: نعم بعد ساعة ، فالأن قد اجتمع داخل حرم سيد الشهداء (ع) العلماء والمجتهدون من الأولين والآخرين للمدح والعزاء . فسرت نحو المقتل ولم يهذا قلبي ، فاقتريت من موقع الرأس المبارك ونظرت من الشبياك فرأيت العلمساء فعرفت منهم و المجلسي » و و الصلا محسن الفيض » و و السيسد إسماعيل الصدر » و ه المبرزا حسن الشيرازي » و ه الشيخ جعفر الشوشتري » ، وكان الحرم مليناً بالعلماء وكلهم متوجهون نحو الفريح وكان المرحوم ه العاج حسين القيمي » يشرف على الحفل ويطلب من هذا وذاك النقدم للقراءة ، وبعد القرادة يقول له الحاضون : أحسنت ، ويبكون .

ورأيت صعود ونزول بعضهم ، وكنت أنـظر من الشباك كـالطفـل أضغط على الشباك وأذهب هنا وهناك ، وفجأة رأيت نفسي داخل الحرم العطهر ، فلم أجد مكاناً أجلس فيه إلا قرب و القمي ۽ فجلست بقربه ، ( لما كان و القمي ء في مشهد المقدسة كنت من مريديه ثم من وكىلائه) ولما رآني قال لي : يـا مولوي حسن .

فقلت : نعم .

فقال : انهض وتحدث .

فعاذا أفعل وقد أمرني بذلك ، وأيّ آية أفسّر بحضور هؤلاء العلماء ، وأي حديث أشرح ، وكيف أقرأ العزاء ، وبينما أنا كـذلك فكـأنه ألهم إليّ فقرأت قصيدتي إلى آخرها .

وعندما أفقت من نومي كان قلبي ينبض بسرعة ، واتصبب من العــرق ، وكأني كنت ميتاً . فشكرت الله وحـمدته على قبول قصيدة مدحي .

...



كان و الملاً محمد القندهاري ، من صلحاه وعلمها و فندهار ، ، وكان تقيأ وعالماً عاملاً يحيي الليالي ، وفي احمدى الليالي رأى في مناسه زميله المرحوم و السيد مير إبراهيم ، ( عالم واسناذ مدرسة قرآن ) على النحو التالي :

> رأى أنه خرج من قلعة قندهار قرأى و السيد حيدر » ممتط جواداً من تور يجول به في الفضاء .

فناداه و الملا محمد و : يا سيد مير حيدر السلام عليكم .

فقال له : عليكم السلام .

فقال له : عجباً لهذا الجواد الذي امتطبت ! جواد يجول في الفضاء .

ققال له : ما إن غادرت الدنيا حتى أعطاني جدّي علي (ع) هذا الجواد .

فتذكر و الممالاً محمد و زميله و الممالاً مير إبدراهيم ، فسأل و السُيد مير حيدر و عن مكانه وأين هو ففال و السُيد مير حيدر ، وهو يعض على يده : انه في السجن .

فسأله : لماذا هو في السجن ؟

فقال : لا أعلم .

فقال : أين هو مسجون ؟

فقال ۽ السُّيد مير حيدر ۽ : هنا . وأشار بيدء .

فنظر و العلا محمد و فراى فصراً تعته طاق طويل وقف عليه عدة أشخاص بلباس أبيض جميل كأنهم حرّاس ، والسَّيد مير حيدر مشغول بالجولات هناك . فغدم و العلا محمد ، إلى الحراس وقال لهم : أريد رؤية زميلي السَّيد مير إبراهيم ، فأوما له الحرس ففهم أنهم أجازوا ك الدخول ، فنخل في ممر طويل لبجد السَّيد مير إبراهيم في آخره وقد اتكا إلى الحائط مغموماً ، فناداه : يا ميد إبراهيم كيف حالك ؟

ففال له : إني سجين .

فسأله : لم سجين ؟

فقال : جدي الأكبر أمير المؤمنين (ع) سجنني ، ويطالبني ست شاهبات مقابل تومان .

( وقد كان بينهما في الدنيا مزاح ) لذا التحذه الملأ محمَّد، و بعضد و السِّيد إبراهيم و وقال له بعزاح : تحرك فقد كنت في حياتك مصاباً بعرض الأعصاب ، وها أنت الآن تتخيّل ، فأين السجن ، وأين السلاسل ، وأين المستحفظون الغلاظ الشداد ، انهض لنذهب .

فقال له و السُّيد إبراهيم ۽ : لا تفعل ذلك ، فإنهم لا يدعونني أخرج من هنا .

فلم بعنن ؛ العلّا محمَّد ؛ بكلامه وما أن أراد أن يحرك حتى رأىحجراً مستديراً انطلق كالرصاصة من فوهة الممر ومرّ قرب أذنه دون أن يمسّه . فقال له 1 السَّيد إبراهيم 1 : هل رأيت هؤلاء المستحفظين ليسوا كالذين في الدنيا ، فرغم أن ظاهرهم الرحمة لكن باطنهم غضب الله.وقهره .

وحاول و الملّا محمَّد ، أن يرفعه مرة أخبري وقال له : ما هـذا الكلام انهض لنذهب .

عند ذلك انطلق حجر آخر كسابقه وبنفس السرعة فأصاب شيئاً من أذنه .

فارتفع و الملاً محمَّد ، عن المكان الذي كان نائماً فيه على السطح مسافة فراعين وسقط قـرب حافـة السطح دون أن يسقط لـلأسفل ، وأفـاقت صرختـه

وسقوطه زوجته من النوم ، فوجدته بحال عجبية في فراشه وقد مات ، وقد شبخ رأسه وتوقف نبض قلبه ، فاخبرت الجبران ، فنقلوه من السطح ومذدوه على القبلة وقالوا : يبدو أنه أنتهى أمره فقد مات . ثم أحضروا من يغسله في المبيت ، وشرعوا بالبكاه والنوح عليه ، حيث انه كان ذا أخلاق حسنة ، فتأثر المجمع لموته .

وبعد هنيهة تحرك ، ثم عادت الحرارة لتندب في جسده شيئاً فشيئاً ، وعاد نبض قلبه ، ففرح الحاضرون بعودة الحياة لـه ، ففتح عينيه ونظر إلى أطرافه وطلب الماء .

ثم تحسنت حاله ونقل لهم رؤياه ، لكنه بقي متحيراً بحساب التومان وست شاهيات ، وكلما فكر في ذلك لم يهند له .

فتوسل وصلى الليل وسأل الله أن يفهمه معنى النومان وست شاهيات ، إلى أن خطر في قلبه أن د السِّبد إسراهيم ، كنان في مكتب وأنه كنان يقبض الزكاة ، ويبقى عنده ست شاهيات وبما أنه كان سيداً فلم يكن من حقَّه صوف ذلك رفإما أنه كان يصرف ذلك خطأ ، أو أنه كان يتصور انه مضطر لصوفه في حين أن اضطراره لا يوجب صرفه ذلك ) . فقام الملاً محمَّد ، يتوزيع السلغ الذي يظنه مطلوباً من السيد نيابة عنه على الفقراء لكسب رضى الله ورعاية حق رميله ، ولا يطول به الأسر حتى يعود ويرى في منامه و السَّيد حيدر ، على حاله ممتطياً جواده يحول به في الفضاء ، فيسأله عن حال و السَّيد إبراهيم ، فيشول له : لقد أطلق جدي على (ع). مسراحه ، وأعطاه خلعة (٢) فهل تريد ان تراه ؟

فقال : نعم .

فذهبا سوياً إلى مكان جميل وهادى، فراياالسُيد إبراهيم هنـــاك في قصر جليل في نهاية السرور والفرح ويدعو للملا محمَّد لانقاذه من السجن .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) خلعة : عباءة قيمة ( المترجم ) .



و الحاج محمّد حسن إيمانية و زار مشهد الإمام الرّضا (ع) في شهر رجب
 عام ١٣٩٤ هـ . ق وبعد عودته نقل لي فقال :

كان تزاحم الزوار وكثرتهم حول الحرم المطهر بشكل يصعب معه بلوغ الحرم المطهر ، وفي أحد الآيام دخلت الحرم بمشقة ، وفتحت كتاب و مفاتيخ الجنان ، وأدخلت يدي في جيبي لآتي بالنظارة ( فمنذ عدة سنين لا أستطيع القراءة دون نظارة ) فلم أجدها ، وكنت قد نسبتها ، فتأثرت لذلك كثيراً كيف أتي عاتبت لبلوغ الحرم ولما بلغته فلن أوفن للزيارة . وفي تلك الحال وقع نظري على أسطر الكتاب فوجلت التي قادر على القراءة دون نظارة فسروت لذلك . وزرت بسهولة وشكرت الله على ذلك .

وبعد ان فرغت من الزيارة وخرجت من الحرم فتحت الكتاب مرة أخمرىٰ فلم أستطع القراءة فعلمت أنه كان لطفاً وعناية منه (ع) .

\* \* 1



العلامة الكبير و الشيخ حسن فريد الكلبايكاني : هـو من علماء المسرتية الأولى في طهران ، نقل لي عن استاذه المرحوم 1 آية الله الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائري ، قوله :

كنت أزاول تحصيل العلوم الدينية في و سامراء ، عندما أصيب أهلها بوماء الطاعون ، وكان كل يوم يموت جمع منهم .

وفي أحد الأيام كنت في منزل أستاذي و السيد محمد فشاركي ، وكان فيه جمع من أهل العلم ، فدخل و الميرزا محمد نقي الشيرازي ، الذي كان بمنزلة و الشيد فشاركي ، وتحدث عن المرض الوباء وان الجميع مهدّدون بالموت .

ثم قال و الميرزا ، : إذا أصدرت حكماً فهل هو نافذ أم لا ؟

فرد الجميع : انه نافذ ويجب إجراؤه .

فقـال د الميــرزا : : إني أصــدر حكمــاً على جميـــع المسلمين الشيعــة القاطنين في سامراء أن يقــرؤا زيارة عاشـوراء من اليوم وحتى عشرة أيام ويهدوا ثوات ذلك للروح الشريفة للسيدة ( نرجس خاتون ) والمدة الحجة بن الحسن (عج) ليتعد عنهم البلاء .

قابلغ الحاضرون حكمه ذاك لجميع الشيعة ، وانشغل الجميع بقراءة زيارة عاشوراء . فتوقف موت المسلمين الشيعة بالمرض من الغد ، وكان غيرهم يموتون كالعادة حتى بان الأمر للجميع . فسأل بعض اتباع المذاهب الاخرى أصدقاهم من المسلمين الشيعة عن صبب عدم إنتلائهم وموقهم بالوياء :

ففالوا لهم : بزيارة عاشوراء .

فشرع أولئك بقراءتها أيضاً ودفع عنهم البلاء .

قال و الشيخ حسن فريد الكلبايكاني ، : وفي أحد الأبام صادفتني مناعب شديدة فتذكرت حكم و الميرزا ، ويدأت بقراءة الزيارة من اليوم الأول لشهـر محرم ، حتى إذا كان اليوم الثامن منه فرّج الله عني بشكل خارق للعادة .

\* \* \*

لا شك في أن مرتبة و العيرزا الشيرازي ، هي أجل وأحلا من أن يقول شيئاً مثل هذا من نفسه ، فلعله عثر على رواية من معصوم تتضمن ذلك أو أنـه شاهد رؤيا صادقة أو مكاشفة أو شاهد الإمام (عج) فأمره بذلك .

كما تقل و الشيخ محمد باقر شيخ الإسلام ، أن و المبرزا الشيرازي ، كان يقيم المزاه في يبته بكويلاء طوال أيام عاشوراه ، وكان في يوم عاشوراء يذهب برفقة الطلاب والعلماء إلى حرم سيد الشهداء (ع) وأخبه أبي الفضل العباس (ع) ويقيمون العزاء فيهما ، وكانت عادته قراءة زيارة عاشوراء كل يوم في غرفته ، ثم ينزل منها للإشتراك في مجلس العزاء .

وفي أحد الأيام كنت حاضراً فهبط و الميرزا ، من غرفته قبل أوانه وهو في اضطراب شديد ودخل المجلس وقمال : عليكم اليوم ذكر مصيبة عـطش سيد الشهداء (ع) والحزن والعزاء له ، فانقلب أهل المجلس بالبكاء والعوبل وأغمي على البعض ، ثم سار الجميع وهم على تلك الحال مع « الميرزا » إلى الحرم المقدس لسيد الشهداء (ع) ، وكانَّ « الميرزا » كان قد أَيِّرَ بهذا العمل .

وعلى أي حال فكل من قرأ زيارة عاشوراء في يوم أو عشرة أيام أو أربعين يوماً يقصد التوسل بسيد الشهداء (ع) ( لا يقصد الدخول إلى حومه ) فإن ذلك صحيح وسيكون مؤثراً ، وقد بلغ أشخاص لا حصر لهم مقاصدهم عبر هذه الوسيلة .

المسرحوم و الميسرزا محمَّمه تفي الشيسرازي ، تسوفي في كسربــــلاء عام ١٣٣٨هـ . ق ودفن في الجنوب الشرقي للصحن الشريف .



ذهبت في ( ١٠/١/١٩٧٩ هـ . ق ) إلى مقبرة و السّيد المجاهد الكبير » في كويلاه ، فوجدت فيها جمعاً من العلماء الأعلام والأفاضل منهم : و السّيد نور الدّين ابن آية الله الميلاني » و و السّيد عبد الرسول الخادم » و و السيد محمد مرتضى الطباطباتي » ( حفيد و السّيد المجاهد، و إمام جماعة في كويلاء ) ، وآخرون من أهل العلم والتقوى ، فدار الحديث عن و السّيد محمد علي » حفيد و السّيد المجاهد الكبير وحفيد صاحب الرياض » الذي كنان قد توفي قبل عشرة أعوام ، فتحدثوا عن غيرته وتعميه في الدين والأمر بالمعروف وانهي عن المنكر ، وجهاده إيان الإحتلال البريطاني للمراق ، حيث سجن آنذاك لعامن .

ومما قبل عنه انه كان إذا دخل حرم سيد الشهداء (ع) يشغل فيه عن أي شيء ويتفرغ فيه للصلاة والدعاء والزيارة ولا يحادث أحداً ولا يجيب على سؤال سائل ، بل كان يومىء للسائل بما يفهمه انه سبجيه عند خروجه من الحرم ، وانه كان يعتبر الحديث مع الخلق اثناء الزيارة أمراً مخالفاً لللادب والإحترام لسيد الشهداء (ع) . رنفل عنه أنه كان جالساً في أحمد الأيام في الحبرم المطهر لسيد الشهداء (ع) فأناه شيخ عجوز لا يعرفه فطلب منه أن ينهض ليبحث له عن منزل يسكن فيه . فقال له و السيد محمد علي ع : سمعاً وطاعة ( رغم أنه لم يحدَّث قبله أحداً في الحرم ، ورغم انه لا يعرفه ) لكنه كان قد استهابه وأُجدَّبه. وخرج معه إلى دار و السيد الكبير ع وكانت خالية وينصرف و السيد محمد علي ع وتقع في زفاق مقبرة و شريف العلماء ع فاسكته فيها .

وفي غد ذلك اليسوم ذهب و السبيد محمد على ، لزيمارة الشُبخ العجوز وجلس معه في الغرفة ، فجاءه الشُبخ العجوز بفتات الأحجار من أطراف الغرفة وأعطاها للسيد ، فنظر السُّبد فيها فوجدها قد تحولت إلى جواهر ثمينة في يلده ، فقال له الشيخ العجوز : إن كنت محتاجاً لها فهى لك خذها .

فقال له و السيد محمد على ، : كلا لا حاجة لي إليها وإلى المال .

فأهادها الشيخ العجوز إلى حيث كانت ، فعادت إلى ما كانت عليه فتات أحجار لا تنفع .

وفي الغد طلب الشيخ العجوز من و السيد محمد علي ، الذهاب سوياً لزيارة مزار « الحرّ الرباحي » ، فوافق الشيد على طلبه ، وذهبا سوياً على الأقدام عند شاطى « النهر ، ويبناهما كذلك إذ بالشيخ العجوز يتقدم في النهر سيراً على سطح الماء حتى بلغ منصف النهر ، فجلس هناك لتوضأ ، وطلب من السيد اللحاق به للوضوء هناك ، فوفض «السيد» ذلك وقال له : لا استطيح السير على الماء ، وتوضأ « السيد » عند حافة النهر حيث كان . ثم تابعا سيرهما الصفاف عيد تجيرة جدا تنجه نحوهما ، فخاف « الشيد ، منها خوفاً شليدة أنترك الشيخ العجوز عليه خونه وقال له : هل نخاف منها وأنت من السكادة من أولاد رسول الله (ص) ؟ فأجابه : نعم إني خناف منها كثيراً . فقال له الشيخ : لا تحف ، ثم نقدم نحوها وقال لها : موتي يؤذن الله . فمانت الحية في الحال . قـال السُّيد: شككتُ في الأمر وعـزمت على العـودة غـداً إلى العـكـان للنحقق من موتها ، ذهبت إلى هناك فوجدت بقاياها بعد أن أكلت الحيوانـات إجزاء منها ، عند ذلك استيقنت من أنه كان من أهل اليقين وأهل الله .

فذهبت إلى البيت للقساء الشيسخ ومسا إن دخلت حتى قسال لي : أحسمت بذهابك لمشاهدة الحية والتأكد من ذلك ، فاليقين خير من الشك .

ثم وفي الغد طلب الشيخ مني الذهاب سوياً إلى مقبرة و الوادي الأيسن » يكريلام ، فنذهبنا إليها ودخلنا بين القبور لقراءة الفاتحة عن أرواحهم ، ثم سألني الشيخ هل ترغب بزيارة جذك أمير المؤمنين (ع) في النجف الأشرف؟ فقلت له : نعم لى رغبة شديدة بذلك .

فأخذ بيدي وقال لي : اغمض عينيك هنيهة . فأغمضت هنيهة فإذا بنا في الصحن المطهر لأمير المؤمنين (ع) ، فدخلنا الحرم وزونا وصلينا ودهونا .

ولما انتهينا وخرجنا خيرّني بين المبيت في النجف والعودة إلى كربلاء ، فـاخترت المـــودة إلى كربــلاء وباســلوب ففــــه اللذي أتيت بـــه ، فــأخـــلــ بيـــدي وأفــمفــت ميني فبلغنا كربــلاء وذهبت إلى البيت ، وذهب هو حيث يقيم .

وفي الغد ذهبت للقائمه فوجدت المشوف على العاد يبكي وينتحب ويغول : ﴿إِنَا قُهُ وإِنَّا إلِهِ واجعون﴾ ، فدخلت الغرفة قرأيت الشيخ العجوز ممدًداً تحو القبلة مثارةاً الحياة .

\* \* 1

لعل الشيخ العجوز كان من الأبدال المنسوخين فبعثه الله لأداء مهمة تثبيت إيمان و السيد محمد على ۽ وليبصره ببعض آيات الله .

ونقل أحد أهل العلم والتقوى قصة عجيبة مشبابهة فقال : جاور وجمل أميــر المؤمنين (ع) في النجف الأشرف ، وكــان وسواســاً في ما يتعلق بـالأمور الخارقة للطبيعة ، فتنوسل الى أمير المؤمنين (ع) طالباً منه معالجته من وسواسه .

وبينما كان عائداً في أحد الأيام بالسيارة من كربلاء إلى النجف الأشرف ، كان إلى جانبه شخص غريب لا يعرفه ، فتحدثا سوياً عن الامور الغبية الخارقة للطبيعة ، ولما توقفت السيارة في الطريق ، نرجلا منها سيوياً وسارا حتى بلغا حفرة فيها دجاجة ميتة ، فقال الرجل الغريب : هل هذه الدجاجة ميتة ؟ فأجاب المجاور لأمير المؤمنين (ع) : نعم هي كذلك .

فخـاطبها الـرجل الغـريب : إنهضي بـإذن الله ، فنهضت منتفضـة حيّـة وسارت في سبيلها . ثم قال له : إن إحياء الموتى من مهام رجال الله .

وعادا إلى السيارة لإكمال الطريق إلى النجف الأشرف ، وعندما بلغاهما قال صاحب القصة للغريب : أين ألقاك في الغد ؟ فأجابه الغريب : عنمه قبر «كميل بن زياد» .

وذهب صاحب القصة إلى قبر « كميل ، في الذد فوجد الرجل ميناً هناك ، فعلم أنه كان قد أرسله الله ليشفيه من ومسواسه حسول الامور الخبارقة للطبيعـــة والمغيبة إثر توسله بأمير المؤمنين (ع) .



نقل خادم مقام أبي الفضل العباس بن علي (ع) و السّيد عبد الرَّسول ، أن و الحاج عبد الرَّسول رسالت الشيرازي ، بعث لي برقية من طهران يخبرني فيها بعزم و السّيد ناصر رهبري ، ( المحاسب في كلية الزراعة بطهوران ) بزيمارة كربلاء ، ويطلب مني الإهتمام به واستضافته .

وبعد أيام من وصول المبرقية طرق بـاب الدار ، فقتحته وعلمت أن زواراً إيرانيين يطلبونني ، فخرجت إليهم ، فوجدت بسيارة إيرانية فيها رجل وإمرأة من كبار السن ، فترجلت المرأة لتخبرني بأن زوجها هو « السَّيد رهبري » الذي أبرق بشأنه و الشيرازي » ، وأنه مصاب بمرض عضال عجزعن شفائه الأطباء في إيران وبسريطانيا وأخبروه بمدم إمكان شفائه منه . وأنه عزم لزيبارة كربلاء طلباً للاستشفاء عند الإمام الحسين (ع) . وهو لا يستطيع الحركة ولا الترجيل من الميارة دون مساعدة .

فجنت بالنين من الحمالين ليحملوه إلى الدار، وكان مربوط الصدر والظهر بمساند حديدية ، فضاهد القبة المذهبة القريبة وسألني : أهي قبة سيد الشهداء (ع) أم قبة أخيه العباس (ع) ؟ فقلت : بل هي قبة قمر بني هاشم العباس (ع) .

فرمقها بقلب خاشع وعيون دامعة وقال : يا قصر بني هاشم إني لا أجـد الشجاعة في التوسل لاخيك أبي عبدالله الحسين (ع) فترسط لي عنده ليشفع لي عند الله في شفاني من مرضي أو الموت والدفن بجواركما .

وكان معهما ابنهما ( ٨ سنوات ) وكمان يبكي بدوره ويتموسل إلى الأقسة الأطهار (ع) قائدًلاً لهم : مازلت صغيراً على اليتم ، وقد خدمت في مجالس عزائكم فاشفوا والذي .

وطلب منا و السيد رهبري ، أخذه إلى حرم سيد الشهداء (ع) لزيارته .

فقلت له : يصعب عليك الدخول إلى حوم سيد الشهـداه (ع) في هذا الزحام وأنت على هذه الحال .

فأصر على ذلك ، واضطررنا لنقله إلى الحرم على حاله فزار سيد الشهداء (ع) ومن بعده أبا الفضل العباس (ع) ، فاستغرقت الزيارة بسبب حاله أربع ساعات ، عدنا بعدها به إلى الدار ومددناه على السرير .

وفي الغد طلب منَّا نقله إلى النجف الأشرف لزيارة أمير المؤمنين (ع) .

أخذناه إلى النجف وكان الحرم مزدحماً بالزوار ولم نتمكن من دخـوله ، فزار أمير المؤمنين (ع) من الخارج ، وعدنا به إلى كربلاء .

ثم طلب الذهاب إلى الكاظميين (ع) لزيـارتهما وزيـارة العسكريين (ع) في سامراء .

فأخبرته بصعوبة تأدية هذه الزيارة وامكانية موته في الطريق لسوء حاله .

فقال : لاياس بالموت هنا بعد زيارة المراقد المطهرة للأثمة المعصومين من أهل بيت الرَّسول (ص) . فأرسلته يسيارة خاصة برفقة زوجته وابنهما إلى الكاظميين (ع) وسامراء .

وعند عودتهما قصّت على روجته ما حصل في صفرهما فشالت: بعدما زرنا الإمامين موسى بن جعفر الكاظم (ع) ومحمد بن علي الجواد (ع) وتوجهنا إلى سامراء وزرنا الإمامين الهادي والعسكري (عليهما السلام) ، ولدى عودتنا سالنا السائق إن كنا فرغب بزيارة و السيد محمد »، فقال زوجي : نعم خلوفي إله . فذهبنا وزرناه ، ولدى عودتنا من زيارته صادفنا سيداً معتما بعمامة خضراء أوقف السيارة وتحدث مع المسائق باللغة العربية فلم نفهم من حديثهما شيئاً ، فسأل زوجي السائق: انه يريد الركوب معنا فالمري المام ) ، فرفضت حتى الطريق المام ( وكان اللعرب آذاك فير مبلط وبعيداً عن الطريق العام ) ، فرفضت ذلك لأن السيارة خاصة بكم ولا يسكنني (زيارته معنا . فنهم رؤجي وقبال له : ليركب معنا فهو من ذرية رسول الله (ص) ، فركب معنا . وكان زوجي يثن من ليركب معنا فهو من ذرية رسول الله (ص) ، فركب معنا ، وكان زوجي يثن ما ليركزي : يا صاحب الزمان اغشي ، يا صاحب الزمان الخشي ، يا صاحب الزمان اخشي ، يا صاحب الزمان الخشي ، عاصاحب الزمان من شفاله بعد محاولات طهران وبويهاني والمحاولات الاخرى .

فطلب السيد من زوجي التقدم نحوه قليلاً ، واخبره زوجي بعدم قدرت. على التحوك ، فوضع السيد يد، على فقرات ظهر زوجي ومرَّ بها عليها الواحدة تلو الاعترى وقال له : ستشفّى إنشاء الله .

لدى سماع كلامه هذا أحسسنا بالأمل يعمر قلوبنا وقلنا له: سننـفر لك نفرةً إن شفى ، فقال السيد : لابأس بذلك . فسألته عن اسمه فقال : السيد عبدالله . ثم سأله زوجي عن عنوانه ليوسل له النفر بالبريد . فأجاب السيد : نذوركم تصلنا باعطائها إلى أي سيد وفي أي مكان دون حاجة للبريد .

عندها بلغت السيارة الطريق العام فترجل السيد وخاطب زوجي : يا سيد رهبري إنها ليلة الجمعة ، وجدي الحسين (ع) يسمع فيها الشكوفي والدعماء ويجيب ، فلتذهب إليه الليلة كيفما كان وأبلغه رسالتي . فقال له زوجي : إني على إستعداد لأنقل له ما تريد . فقال السيد : أبلغه أن يا أبا عبدالله أن إبنك دعا لمي بالشقاء فاستجب دعاءه .

ثم ترجل من السيارة وذهب .

فتسادلت في نفسي ومن يكون ذلك السيد العؤمن المستيقن بحديث. ويتتيجة دعائه ، ثم طلبت من السائق اللحاق بالسيد، فنظرنا حولنا فلم نجد له أثراً.

ثم عدنا إلى كربلاء وذهبنا إلى ضريح سيد الشهداء (ع) وبكى هناك زوجي وتضرع وأبلغه رسالة السيد ، ثم عدنا إلى البيت ، فنام من فوره لما لاقى من الجهد والتعب في هذا السفر .

( السيد عبد الرُسول) عند آذان الفجر طرق الباب ، ففتحت فوجدت الخادمة تفف مذهولة ، فسألتها عن ذلك ففالت : ان السيد رهبري يصلي لوحده وهو واقف . فنظرت إليه من النافذة فوجدته جالماً لوحده يصلي ، فسألت زوجه عن ذلك فقالت :

عند منتصف الليل ، تاداني السيد رهبري طالباً مني ماة للوضوء ، فانكرت عليه ذلك قاتلة : لا يمكنك الوضوه وانت على هذه الحال . فأجابني : رأيت الإمام الحسين (ع) في رؤياي فقال لي شفاك الله فقم للصلاة واعتقد الله بامكاني الصلاة . فأتيته بالساه ، فنوضاً وسألني أن أوضع عن صده وظهره المساند الحديدية ، فقلت له : انتظر حتى الصباح ليقوم الطبيب بذلك . فرفض وقال : الإمام الحسين (ع) أكد لي الشفاء ولا حاجة في بالطبيب ، فقتحتها الواحدة تلو الإخرى ، وقام ووقف للصلاة كما كان قبل المرض .

( السيد عبد الرَّسول ) وبعد انتهائه من الصلاة دنوت منه مسلَّماً وعانقته وبكينا سوباً إبتهاجاً بهذه المعجزة ، وحمدنما الله ورسولـه وآله الأطهمار وسيد

### الشهداء خاصة

ثم أبرقنا إلى طهران ببرقية أخبرناهم بشفاء السيد رهبري ، فأتن جمع من أهل يته وأقاربه إلى كربلاء ، ثم غادروا سوياً إلى بلاد الشام لزيارة السيدة زينب بنت علي (ع) وأخت سيد الشهداء (ع) . ومن هناك رحل الجميع إلى طهران ، ومازال السيد رهبري يتمتع بصحة جيدة ، وقد عاد لزيارة سيد الشهداء (ع) مرة أخرى كما تشرف بأء اء فريضة الحج .

\* \* \*

لعلّ السيد الذي صادفوه في طريقهم من مقام و السيد محمد ، كمان من رجال الله أو الآبدال المنسوخين أو من أهل الغيب بعثه الله لشفاء هذا المسريض، وما هـ وأهمُّ من ذلك هـ و التصديق بقـ ول الإسام الصسادق (ع): يجب التصديق بالإستجابة تحت قبّة سيد الشهداء (ع). القصة الحادية والخمسون بعد المائة الطفل الضائع

السيد محمد حسين الركني ، نقل لي هذه القصة فقال :

تشرفت عام (١٩٦٧م) بزيارة مشهد الإمام الرضا (ع) ، وبعد الفراغ من الزيارة وقفت في ساحة الصحن الجديد متنظراً خروج باقي أفراد أسرتي للخروج من الحرم ، وبعد طول انتظار رأيت زوجتي خارجة من الحرم باكية نائحة فقالت لي : أضعت ولمدي ( وكان عمره آنذاك ٦ سنوات ) وبحثت عنه كثيراً فلم أجده .

فأبلغت مسؤولي الحرم ، ومركز الشرطة في الحرم ، ثم التغنت إلى حرم الإمام الرضا (ع) قائلًا له : جد لي ولدي قبل حلول الظلام كيفسا شئت فإني صيفك .

وبحثت عنه في الحرم وحوله وفي الشوارع المحيطة ، وأعطيت أوصافه لمن التقيته من الشوطة دون جدوني .

وعندما حل العروب توجهت إلى الإمام الرضا (ع) ثانية وقلت له : ها قد حل المغرب فماذا أفعل يا مولاي ؟ وخرجت من الحرم واستندت إلى السياج بين ممر السيارات والمشاة فاصطدمت يدي برأس ولدي ، نظرت إلى أسفل فوجدته جالساً أمامي يبكي من الخوف والتعب ، فتين لي انه تعب من البحث عنّا فجلس في ذلك المكان فهدائي الله إليه لشفاعة الإمام (ع) ولتضرعي إله\()

. \* \*

(١) راجع كتاب «التحفة الرضوية »\_

الفصة الثانية والخمسون العدد المائة تصديق لقصة التربة الحسينية المدماة

#### كتب أحد الإحوة هذه القصة :

إني المدعو : عند الحميد الحساني ، إين الشهيد الحساني ، وأسكن في مدينة ، فراش بند ، بمحافظة ، فارس ، وقد قرأت وعائلتي كتبابكم المسمى بد ، القصص العجيبة ، وتأثرنا كثيراً بقصة الثربة الحسينية المدماة .

وقبل عام سافر والدي إلى كربلاء لزيارة سيد الشهداء (ع) وأتى بقليل من تربة سيد الشهداء (ع) فأخذتها أخني و سارة ، ووضعتها في قطعة قماش أتى بها والدي من حرم أبي الفضل العباس (ع) .

وعند حلول ليلة العاشر من/فحرم احبيننا جميعاً الليلة حتى الفجر بالبكاء والنوسل ، وطلبت اختي من سيد الشهداء (ع) أن يدمي تلك التربة كما نقل في الكتاب كعلامة لقبوله عزامنا وشفاعته لنا .

وفي الغد ؛ العاشر من المحرم ؛ استمر العزاء عندنا حتى الساعة المواحدة على الله النسوة بالعزاء ، وتذكرت أختي وزوجة أحي التربة ، فذهبتـا إليها وفنحنا قطعة القماش فرجدتا التربة مدماة على الشكل اللذي ذكرتمموه في الكتاب ، فأغمي عليهما من البكاء واللطم واجتمع الجميع من نساء ورجال لمشاهدة المعجزة الحسينية العظيمة ، ثم أخلت شيئاً من تلك التربية إلى المسلمدة المعجزة المحابد الكتاب ليراها ، وهي ما تزال عندنا حتى الأن مدماة .

\*\*

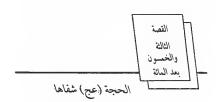

كتب لي العالم الكبير والفاضل النفي د محمد تفي الهمداني ، ( من علماء الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة وإمام مسجد الثقافة فيها ) عن قصة شفاء زوجته بالتوسل والتضرع إلى الحجة بن الحسن (عج) فقال فيها :

## بسم الله الرحمن الرحيم

يوم الإثنين (٨/صفر/١٣٩٠ هـ . ق ) أصبيت زوجتي بـفـبحة صــدرية وأغمي عليهـا بسبب بكائهـا الشديد وتأثيرها لــوفاة ولــدينا الشــايين في جـبـال شــبـران ، في طهران ، وكان أصابه غمّ شـديد علينا رعلى أفراد العائلة والأصدقاء .

فذهبنا بها إلى المستشفيات وعادها الأطباء دون فائدة ترجىٰ حتى عجزوا جميعاً عن شفائها .

وبعد أربعة أيام من هذه الحادثة وفي منتصف الليل من ليلة الجمعة تلك ذهبت إلى غرضي في الطابق العلوي للنوم ، فقرات آيات من القرآن وأدعية ليلة الجمعة ونوجهت إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خاضع طالباً منه تجدتنا فيما نحن

فيه عبر الحجة بن الحسن (عج) .

وكانت و ناطعة ؛ ابنتي الصغيرة طلبت مني قبل شهر أن أقص عليها معجزات الحجة (عج) وغوثه الملهوفين واستجابته المتوسلين ، فقرأت لها قصصاً من كتاب و النجم الثاقب للشيخ النوري ، ، فلذلك وجدت نقسي عند إصابة زوجتي أتوسل واتضرع إليه لنجدتنا .

ثم نمت حتى الرابعة صباحاً حيث نهضت لاداء صلاة الصبح ، فسمعت الموراة وحركة غير عادية في الطابق الأسفل حيث زوجتي المريضة ، فهبطت الى أسفل فوجدت إليه أسفل فوجدت إليه أسفل فوجدت إليه أسفل فوجدت إيتي ( وكانت زوجتي المويضة غارقة في نومها في تتاوه داماعتي مستيفظة فيادرتني قائلة : أبشر يا أبناه . فقلت : بِهَ ؟ ( وتعسورت قدوم أحمد ألملي من و همدان » ) فقالت : لقد شفيت واللتي والحمد لله .

فقلت : وكيف ذلك ؟

قالت: أيقظتنا في الرابعة بقرلها بصوت عماله : انهضوا لموداع السيد الجليل ، فلما لم ينهض أحد ، قامت بنفسها لوداعه تاركة الغرفة . فخفت عليها وقد خرجت من الغرفة في وداعه .

( وكان عندهـا إبنتنا وأخــوها و الحــاج مهدي » وإبن أختهـا و المهندس الغفّاري » اللذن جاءا من طهران لزيارتها وأخذها إلى طهران لمعالجتها ) .

فاستيقضت زوجتي فوجدت نفسها واقفة خارج الغرفة فلم تصدق ذلك ، فسالت إبنتنا : هل أنا في حلم ؟ فأجابت : كلا إنك في اليقظة وقد شفاك الله على يد الحجة (عج ) .

. ثم قصّت زوجتي ما جرى فقالت : رايت في منامي سيداً جليلاً شماباً ، فامرني بالنهوض وقال : شفاك الله فانهضي . فقلت له : لا استطبع النهوض . فأمرني بالنهوض مؤكداً شفائي . نهضت ، فقال لي : دعي الدواء والعلاج فقد شفيت .

ويهذا أنعم الله عليها بالشفاء وعادت إلى حالهــا السابق وقــد شفيت من الذبحة الصدرية والروماتيزم ، وطلبت الطعــام بعد أن كــانت ممتنعة عنــه مدة اربعة أيام فاكلت بشكل طبيعي .

وأقمنا مجالس الشكر والحمد والثناء في الايام الفـاطمية والتنزمنا بـذلك حتى الآن .

وذكرت الفصة للطبيب و الدكتور دانش ء الذي كان يشرف على علاجها فقال لي : لم يكن علاجها سهلاً أو ممكناً وشفاؤهـا بهذه الـطريقة هــو معجزة خارقة للطبيعة .

والحمد لله وصلى الله على محمّد وآله ولا سيما صاحب الزمان رامام العصر وناموس الدهر وقطب دائرة المعرفة وقائد الإنس والجن ومالك رقاب العالمين الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبيائه المعصوبين إلى قيام يوم الدين . والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته .

و محمد تقي الهمدائي ۽ ( ۲۵/صفر/۲۹۷هـ . ق )

# ملف الصور



آية الله محمد جواد البيدآبادي المذكور في القصص (1وغره 1ر77وغثره وتر١٦٨ و١٣٩)



أية الله السيند عمسد الرضوي المذكوري القصص (١ و١٤٤٢)







آية الله الميرزا عمود المجتهد الشيرازي الميرزا عمود المجتهد الشيرازي المسم المذكوري القصص (٥وردوو٢٤و٧٤)



حجة الإسلام السيمد محمد علي المقماضي المدكور في الفصة (١٣)



حجة الإسلام شيخ الإسلام الشيرازي المدكوري الفصص (۲۰ر۲۷۲۸ و۵۰

حجة الإسلام السيد فرج إنه البهبهاني الدكوري النصة (٢٧)





السيّد إيمانيـــة لدكوري الفصص (٢٢ و٢٥ و١٤٧)







حجة الإسلام الشيخ محمد الشفيع المحسني الجنّي المذكور في الفصّتين (٤١١٥)



الحاج الملاّ علي الكازروني الدكوري النصص ( 20 و 117 و 107 و 170)

آية الله السيد علي المجتهد الكازروني المذكورني النمة (١٤)





الميرزا مهدي الخلوصي المذكور في القصّتين (۲۷ ر ۲۸)



اية الله الميرزا محمد صادق المجتهد التبريز ع



الحاج علي آقا سلمان منش المدكور في الفصص (٣٠و١٣و٣)



الملاً الكربلائي عمدكاظم الساروقي المذكورفي الفصة (٣٢)

الحاج عباس علي المشهور بالحاج المؤمن المذكور في النصص (٣٣و٣٦و٣٦)





الشيخ سهام الدين النوّاب المذكور في القصّتين (٧١و٧١)



حجة الإسلام معين الشيرازي المذكورني القصة (٧٨)



ثقة الإسلام الشيخ محمد الأنصاري الدارابي المذورق القصص (٢٥ـ٣٨و٤ ١٠ و١٠)



حجة الإسلام الشيغ حسن المولوي القندهاري المذكوري القصص (٣١/٩١/ ١٩٠٩ عارية ١٤٥١)



ثقة الإسلام الشيخ أحمد رستكار اللاري المذكورني الفصة (١١٠)







حجة الإسلام السيد محمد هادي المدرس الموسوي المذكور في القصّتين (١٢٠١١١)





# الفهرس

| تقدیم تقدیم                                                   |
|---------------------------------------------------------------|
| المقدمة ٧                                                     |
| مقدمة المؤلف                                                  |
| القصة الأولى: الصدقة تؤخر الموت                               |
| القصة الثانية: الأجل المحتوم لا علاج له                       |
| القصة الثالثة: محاسبة النفس                                   |
| القصة الرابعة: الجنابة نجاسة معنوية                           |
| القصة الخامسة: طيّ الأرض                                      |
| القصة السادسة: الحياة بعد الموت ٢٥                            |
| القصة السابعة: النجاة من العدو                                |
| القصة الثامنة: شعاع قبر أمير المؤمنين (ع) وانفتاح بوابة النجف |
| القصة التاسعة: المعجزة الرضوية٣١                              |
| القصة العاشرة: عناية الصلة بالامام الرضا (ع)                  |
| القصة الحادية عشرة: عناية الحسين (ع)٣٥                        |
| TV                                                            |

| الثالثة عشرة: مجاة المئات من الهلاك               | القصة |
|---------------------------------------------------|-------|
| الرابعة عشرة: النجاة من الغرق                     | القصة |
| الخامسة عشرة: معجزة حسبنية                        | القصة |
| السادسة عشرة: عناية علوية                         | القصة |
| السابعة عشرة: شرف العلماء                         | القصة |
| الثاسنة عشرة: كرامة العلماء                       | النصة |
| التاسعة عشرة: التوسل بالقرآن والفرج القريب        | القصة |
| العشرون: الاحتراز عن لقمة الشبهة                  | القصة |
| الحادية والعشرون: الاخبار عن المستقبل             | القصة |
| الثانية والعشرون: النجاة من الوياء بالصدقة ٧٥     | القصة |
| الثالثة والعشرون: النجاة من الموت                 | القصة |
| الرابعة والعشرون: النجاة من اللصوص                |       |
| الخامسة والعشرون: النجاة من الموت                 | القصة |
| السادسة والعشرون: عين الماء                       | القصة |
| السابعة والعشرون: شفاء مشلول                      | القصة |
| الثامنة والعشرون: رۋيا صادقة ٧١                   | القصة |
| التاسعة والعشرون: شفاء سبعة مرضى في لحظة واحدة ٧٥ |       |
| الثلاثون: إجابة فورية                             | الغصة |
| الحادية والثلاثون: إفاضة القرآن المجيد            | القصة |
| الثانية والثلاثون: قصة أعجب                       | القصة |
| الثالثة والثلاثون: النجاة من الموت                | القصة |
| الرابعة والثلاثون: استجابة ولي العصر (عج)٩٤       | الفصة |
| الخامسة والثلاثون: قصة مشابهة                     | القصة |
| السادسة والثلاثون: الاخبار عن الخيال              | القصة |

| ٠٠٢    | القصة السابعة والثلاثون: وجوب عدم تحقير المؤمن     |
|--------|----------------------------------------------------|
| ٠٠     | القصة الثامنة وفائتلائون: لطف الله ونكران العبد    |
| ٠٥     | القصة الناسعة والثلاثون: الغياث السريع             |
| •v     | القصة الأربعون: العناية الحسينية                   |
| . 4    | القصة الحادية والأربعون: الانتقام العلوي           |
|        | الغصة الثانية والأربعون: العناية العلوية           |
| ١١٣    | الغصة الثائثة والأربعون: تمثل الشيطان              |
|        | القصة الرابعة والأربعون: الآثار السيئة للبخل       |
|        | القصة الخامسة والأربعون: هندوسي في عزاء حسيني      |
|        | القصة السادسة والأربعون: معجزة علوية               |
|        | القصة السابعة والاربعون: النجاة من القبر بعد الدفن |
|        | القصة الثامنة والأربعون: موعظة عجيبة               |
| ١٢٨    | القصة التاسعة والأربعون: توفيق النوبة              |
| ١٣٢    | القصة الخمسون: صحبة الرضا (ع)                      |
|        | القصة الحادية والخمسون: فقدان الولد                |
| רדו    | القصة الثانية والخمسون: زيارة سيد الشهداء (ع)      |
| ۱۳۸    | القصة الثالثة والخمسون: عناية الزهراء (ع)          |
| ١٤٠    | القصة الرابعة والخمسون: عقوق الوالدين              |
| 187    | الفصة الخامسة والخمسون: قضاء الدين                 |
| ٠ 33 ا | القصة السادسة والخممون: قضاء صلاة الميت            |
| ۱٤٦    | القصة السابعة والخمسون: بناء المسجد                |
| ١٤٧    | القصة الثامنة والخمسون: ترميم القبر                |
| ١٤٩    | القصة التاسعة والخمسون: عاقبة خير                  |
| 101    | القصة الستون: تارك الحج مات يهودياً                |
|        |                                                    |

| 107                                    | القصة الحادية والستون: شفاعة الحسين (ع)                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                        | القصة الثانية والستون: اثر اعطاء الزكاة                      |
|                                        | القصة الثالثة والستون: الاستشفاء بالقرآن الكريم              |
| ١٥٨                                    | الفصة الرابعة والستون: تعبير صحيح                            |
|                                        | القصة الخامسة والستون: عظم مصيبة أبي عبدالله الحسين (ع)      |
|                                        | القصة السادسة والستون: التربة الدامية                        |
|                                        | القصة السابعة والستون: حساب عجيب                             |
|                                        | القصة الثامنة والستون: النجاة من الهلاك                      |
|                                        | القصة الناسعة والستون: يجب طلب ما فيه الصلاح                 |
|                                        | الفصة السبعون: حياء غريب                                     |
| 141                                    | القصة الحادية والسبعون: وفاء عجيب لكلب                       |
| 197                                    | القصة الثانية والسبعون: فداء الكلب لصاحبه                    |
|                                        | القصة الثالثة والسبعون: النجاة من الأسر والحصول على الرزق ال |
| ۲۰۱                                    | القصة الرابعة والسبعون: كرامة ميثم التمار                    |
|                                        | القصة الخامسة والسبعون: شفاء أعمى                            |
| ۲۰۳                                    | القصة السادسة والسبعون: عطاء الحسين (ع)                      |
|                                        | القصة السابعة والسبعون: سوء الظن بعزاء الحسين (ع)            |
| T • A                                  | القصة الثامنة والسبعون: جزاء الاحسان                         |
|                                        | القصة التاسعة والسبعون: الالتفات لزوار الحسين (ع)            |
|                                        | القصة الثمانون: براءة وأمان من الرضا (ع)                     |
| *1A                                    | القصة الحادية والثمانون: الواجبات الستة للنساء               |
| ٠                                      | القصة الثانية والثمانون: عناية الحسين (ع) والنجاة من الغرق   |
| 177                                    | القصة الثالثة والثمانون: غوث الحجة (عج)                      |
|                                        | القطعة الثالثة والتعالون. حوك العالمية (حية)                 |
| ٠,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | القصة الرابعة والثمانون: انفتاح قفل باسم فاطمة (ع)           |

| ۲۲٤   | القصة الخامسة والثمانون: الفرج بعد الشدَّة                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ۶۲۲   | القصة السادسة والثمانون: الاطلاع على النية                      |
|       | القصة السابعة والثمانون: ادراك المفقود                          |
| 977   | القصة الثامنة والثمانون: فضل الحسين (ع) على زوار قبره           |
|       | القصة التاسعة والثمانون: منزلة الفقيه العادل                    |
| ۲۳۳   | القصة التسعون: الخوف من العاقبة                                 |
|       | القصة الحادية والتسعون: ماعز ترضع طفل إنسان                     |
|       | القصة الثانية والتسعون: ذئبة ترضع طفلًا                         |
|       | القصة الثالثة والتسعون: المولود والمتربي في القبر               |
|       | القصة الرابعة والتسعون: موت الجميع وبقاء طفلة                   |
|       | القصة الخامسة والتسعون: تيقظ لعلى (ع)                           |
|       | القصة السادسة والتسعون: عظم منزلة السادة                        |
|       | القصة السابعة والتسعون: شفاء سليل                               |
|       | القصة الثامنة والتسعون: ضوء الشمعة                              |
| Y0A   | القصة التاسعة والتسعون: بكاء الأسد في مآتم سيد الشهداء (ع)      |
| Y78   | القصة المائة: شفاء مريض بواسطة الحسين (ع)                       |
| 777   | القصة الأولى بعد المائة: كرامة الحو الشهيد                      |
| ۲۷۱   | القصة الثانية بعد الماثة: جيفة الدنيا                           |
| ۲۷٦   | القصة الثالثة بعد المائة: بقاء جثة على حالها مدة ٧٧ عاماً       |
| ۲۷۸   | القصة الرابعة بعد الماثة: السفر إلى النجف وشفاء الابن           |
| ۲۷۹   | القصة الخامسة بعد الماثة: وصول المال واستمراره                  |
| ٠ ١٨٢ | القصة السادسة بعد المائة: شفاء مريض وبناء قبر ميثم التمار       |
| YAY   | القصة السابعة بعد المائة: معجزة أهل البيت (ع) بمدينة قم المقدسة |
| ۲۸٦   | القصة الثامنة بعد الماثة: معجزة ولي العصر (ع) وشفاء مريض        |
|       |                                                                 |

| القصة الناسعة بعد المائة: ماض عجيب وفرج بعد شدة ٢٨٩                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| القصة العاشرة بعد المائة: زلزال أصاب محافظة فارس ٢٩٤                          |
| القصة الحادية عشرة بعد الماثة: الاجابة الفورية للدعاء ٣١١                     |
| القصة الثانية عشرة بعد المائة: الفرج بعد ضيق المعيشة ٣١٥                      |
| القصة الثالثة عشرة بعد المائة: هدية علامة على قبول الزيارة ٣١٧                |
| القصة الرابعة عشرة بعد المائة: أهمية زبارة عاشوراء                            |
| القصة الخامسة عشرة بعد الماثة: لن أدخل حرمك حتى تشفي عين ولدي ٣٢٢             |
| القصة السادسة عشرة بعد المائة :قصة الفرآنوكناب مفاتيح الجنان العجيبة ٣٢٤      |
| القصة السابعة عشرة بعد المائة : الأرواح تزور في ليلة القدر قبر الحسين (ع) ٣٢٧ |
| القصة الثامنة عشرة بعد المائة: شفاء مريض بشفاعة فاطمة الزهراء (ع) . ٣٣٩       |
| القصة التاسعة عشرة بعد المائة: معجزة الامامين العسكرين (ع) ٣٣١                |
| القصة العشرون بعد المائة: شفاء أعمى ببركة العسكريين (ع) ٣٣٤                   |
| القصة الحادية والعشرون بعد المائة: تنبيه من أبي عبدالله الحسين (ع) ٣٣٨        |
| القصة الثانية والعشرون بعد الماثة: قتله ليلة عرسه وتزوّج زونجته ٢٣٩           |
| القصة الثالثة والعشرون بعد الماثة: قاتل الضيوف٣٤٦                             |
| القصة الرابعة والعشرون بعد المائة: اهانة العلوية ٣٥٤                          |
| القصة الخامسة والعشرون بعد المائة: كلب فوق جنازة                              |
| لقصة السادسة والعشرون بعد المائة: التوسل مؤثر                                 |
| لقصة السابعة والعشرون بعد المائة: السقوط من المرتبة الرفيعة ٣٧١               |
| لقصة الثامنة والعشرون بعد المائة: خلافة الإمام الحسين (ع) في الآخرة ٣٧٤       |
| لقصة التاسعة والعشرون بعد المائة: مشاهدة نتيجة الأعمال                        |
| لفصة الثلاثون بعد المائة: ردم عين الماء فعمي في البرزخ ٣٨١                    |
| لفصة الحادية والثلاثون بعد المائة: التوفيق للزيارة والضيافة                   |
| لقصة الثانية والثلاثون بعد الماثة: تأمين لوازم زيارة كربلاء                   |

| القصة الثالثة والثلاثون بعد الماثة: اغاثة المحتضر                         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| القصة الرابعة والثلاثون بعد المائة: اغاثة تائه في الصحراء                 |
| القصة الخامسة والثلاثون بعد المائة: وقع مفتاح الحقيبة في حضنه ٣٩٦         |
| القصة السادسة والثلاثون بعد المائة: نحو قبر الحسين (ع) ٣٩٨                |
| القصة السابعة والثلاثون بعد المائة :العثور علىجسد سالم بعد ١٣٠٠ عام ٤٠٢   |
| القصة الثامنة والثلاثون بعد المائة: بركة المال                            |
| القصة التاسعة والثلاثون بعد المائة: الجنابة                               |
| القصة الاربعون بعد الماثة: فرنسي يقيم مجلس العزاء الحسيني ٤٠٨             |
| القصة الحادية والأربعون بعد المائة: تقض العهد والضمانة ٤١١                |
| القصة الثانية والأربعون بعد الماثة: السماء تمطر سمكا                      |
| القصة الثالثة والأربعون بعد الماثة: الماء العذب وسط البحر                 |
| القصة الرابعة والأربعون بعد المائة: النجاة من السجن وبلوغ الهدف ٤١٧       |
| القصة الخامسة والأربعون: قصيدة مدح أمير المؤمنين (ع) ورؤيا عجيبة ٢٠٠      |
| القصة السادسة والأربعون بعد الماثة : حتى الزكاة ٤٢٣                       |
| القصة السابعة والأربعون بعد المائة: يقرأ دون نظارة ٤٣٧                    |
| القصة الثامنة والأربعون بعد المائة: دفع البلاء بزيارة عاشوراء             |
| القصة التاسعة والأربعون بعد المائة: كرامة رجال الله                       |
| القصة الخمسون بعد المائة: شفاء مشلول                                      |
| القصة الحادية والخمسون بعد المائة: الطفل الضائع ٤٤                        |
| القصة الثانية والخمسون بعد المائة: تصديق لقصة التربة الحسينية المدماة ٤٤٢ |
| القصة النالئة والخمسون بعد المائة: الحجة (عج) شفاها                       |
| ملف الصور                                                                 |
| الفهرس                                                                    |



لىركز الوحيد للطبع و النشر ، و لفات السيّد عبدالحسين دستغيب(ره)









ایران/قم/شارع ارم/ ساختمان ناشران تلفون: ۷۷٤۲٤۲۸ - ۷۷٤۲٤۲۸ - فاکس،۷<u>۷</u>۷<u>۶٤۵۶</u>۸۰